جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية و آدابما

التعبير عن المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم دراســـة دلالــــيـة رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه إعداد عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبوزلال إشــراف أ. د . عبد المنعم تليمة

القاهرة (۲۲۱ هـــا ۲۰۰۰م)

الاجازة

أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول على درجة الدكستوراه فلالغة والبلاغة المناقشة المرف المدولة المدولة المرف المدولة الم

بعد استيفاء جميع المتطلبات

اللجنــه

| النوفيع | الدرجة العلمية | الأسم                     |
|---------|----------------|---------------------------|
| and he  | أستاذمتفوعر    | - adingpilie. > f(1)      |
| . 一颗点   | أستاذ ستفريخ   | ر ۲ : د - 4 من تونعار     |
| Para    |                | (r). آ. د .عفت مورالشرقار |
|         | <del></del>    | (٤)                       |



(وَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمُ فِي الدُّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الصح: ٧٨)

صدق الله العظيم

المحتويات

## المحتوات

|     |                                                                                          | الصفحة |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L . | Iau-Ja                                                                                   | ١      |
| Ĺ   | الغسل الأول ، المعطور اللغوبي والمعمن اللغطي،                                            |        |
|     | المغموم و المصطلح :                                                                      |        |
|     | •                                                                                        | ٥      |
|     | ١ –المحظور اللغوى و المحسن اللفظى فى الدراسات العربية :                                  | 7      |
|     | ١ – ١ المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في التراث العربي :                                  | 7      |
|     | ۱-۱-۱-المفهوم و المصطلح                                                                  | 1      |
|     | ١-١-٢-المصطلحات الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظى                                | ۱۷     |
|     | ١-١-٣-الموقف من المصطلحات التراثية الدالة على المحظــــور اللغــوى                       |        |
| ;   | وانحسن اللفظى                                                                            | ۱۹     |
|     | ۱-۲-المحظور اللغوى و المحسن اللفظى لدى اللغويين العرب المحدثين :                         | Y &    |
|     | ١-٢-١-الفهوم و المصطلح .                                                                 | 3.7    |
|     | ۱-۲-۲-المصطلحات الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظى                                | ٤.     |
|     | ۱-۲-۳-تحدید المصطلح                                                                      | ٤٣     |
|     | de the art tothe . In the felic w                                                        |        |
|     | ٢ –المحظور اللغوى و المحسن اللفظى لدى اللغويين الغربيين :                                | ţo     |
|     | ٢-١-المفهوم و المصطلح                                                                    | ξo     |
|     | ٢ - ٢ - المصطلحات الإنجليزية الدالة على المحظور اللغرى و المحسن اللعظي                   | FG     |
|     | ٣-خصائص المحظور اللغوى و الحسسن اللفظسى                                                  | ٦.     |
|     | <ul> <li>عوامل الحظر اللغوى و التحسين اللفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> | ٥ſ     |
|     | ه-تعریف المحظور اللغوی و المحســن اللفظـــی                                              | ٧٢     |

المحتويات

|       | الغسل الثانى : المجالاتم العلالية للمنظور اللغوي |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | والمعسن اللفظى في القرآن الكريم:                 |
| ٧٣    | أولاً: المصائب و الشدائد :                       |
| ٧٠    | ۱الموت<br>۱الموت                                 |
| ٧٨    | ۰ سرے<br>۲- المرض و الأذى                        |
| 90    | ۳-المزيمة                                        |
| 1     | ، سريب<br>٤ –الطلاق                              |
| 1.7   | 6) <del></del> - t                               |
| 1 • { | ثانيًا:الأمور الجنسية :                          |
| 1.2   | ١-العلاقات الجنسية                               |
| 117   | -<br>٢-الأعضاء الجنسية                           |
| 114   | ٣-العادات الجنسية                                |
| 117   | ·                                                |
| 141   | ثَالْثًا:الصفات البشرية المعنوية السلبية :       |
| 141   | ١–الذل                                           |
| 174   | ۲الکیر                                           |
| 170   | ٣–البخل                                          |
| 177   | ٤-الإسراف                                        |
| ١٢٨   | ٥ – الخيانة                                      |
|       |                                                  |
|       | رابعًا: المرأة و مجالات دلالية أخوى :            |
| 1 7 9 | ١ – المرأة                                       |
| P71   | ر<br>۲∸الرقیق                                    |
| 178   | ۳-النشاط البشري                                  |
| 177   | الغطر الثالث : العلاقات الحلالية بين المعطورات   |
|       |                                                  |
| 187   | اللغوية و المحسنات اللفظية منى القرآن الكريم :   |

| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المحتويان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ١-الترادف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144       |
| ٢ – الاشتمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٨٤       |
| ٧-المشترك اللفظى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨٧       |
| ٤ – التضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| الفحل الرابع ، التغير الدلالي المساور اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| والمحسن اللغظي فني القرآن الكريم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147       |
| ُ رِيْ .<br>ولاً : تغير المحال الدلالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۹۸       |
| -<br>نانيًا: تخصيص الدلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 717       |
| النَّا : تعميم الدلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P17       |
| ابعًا : التغير نحو الدلالة المضادة<br>إبعًا : التغير نحو الدلالة المضادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***       |
| الكال المال |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 12 - 1 - 1 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| الوراقيات (القائمة الببليوجرافية) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***       |
| ولاً : مادة البحث : القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***       |
| انيًا : كتب التراث العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AYY       |
| الثًا : الكتب الحديثة المكتونة باللغة العرمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 771       |
| ابعًا : الكتب المكتوبة ىلعة أوروبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770       |
| حامسًا : البحوث المنشورة في الدوريات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777       |
| ١-البحوث العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727       |
| ١البحوث الأوروبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777       |
| مادسًا : الرسائل الجامعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777       |
| سابعًا : الدواوين و الشروح و المحموعات التحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۸       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| الملاحق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y £ •     |

| الحتويات | j                                               |   |  |
|----------|-------------------------------------------------|---|--|
| 737      | ١-كشاف الآيات القرآنية                          | 3 |  |
| 711      | ٢-الكشاف المعجمي للمحظور اللغوى و المحسن اللفظي |   |  |
|          |                                                 |   |  |
| 777      | ملخس الرسالة                                    |   |  |

.





## مُعَنِّكُمْنَ





يتناول هذا البحث الألفاظ الدالة على المخطور اللغوى و الحسن اللفظ على القسرآن الكريم بالدراسة الدلالية؛ لتحقيق عدة اهداف، اهمها:

- -- تعرف مفهوم المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في الدراسات اللغوية.
- -تعرف المصطلحات العربية و الإنجليزية الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظي.
  - -توضيح خصائص المحظور اللغوى و المحسن اللفظي في اللغة العربية.
  - عاولة استكشاف عوامل الحظر اللغوى و التحسين اللفظي في اللغة العربية.
    - -تحديد الألفاظ القرآنية الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظي.
      - تصنيف هذه الألفاظ ف بحالاتما الدلالية.
      - نعرف العلاقات الدلالية القائمة بين هذه الألفاظ.
        - -نبيين أنواع التغيرات الدلالية لهذه الألفاظ.
- -كما أطمح إلى أن تكون مادة هذه الدراسة نواة لمعجم عربي للمحظور اللغــــوى و المحـــن اللفظى، و هو بدوره لبنة في تشييد صرح المعجم التاريخي للغة العربية.

و لم يوجد في الدراسات السلغوية العربية في هذا الموضوع سوى كتاب كريم زكى حسام الديسن، وهسو بعنسوان: "المحظسورات اللغويسة؛ دراسة للمستهجن وانحسن من الألفاظ"، وقد نشر بمكتبة الأنجلسو المصرية بالقساهرة، سينة ١٩٨٥م. وقسد حاء هذا الكتاب في باين؛ الباب الأول دارحول مفهوم المحظورات اللغويسة السواردة في كتابين اللغة، والباب الثاني تناول الجحسالات الدلالية للمحظورات اللغويسة السواردة في كتابين هما: "الكناية و التعريض "للتعالمي (ت ٢٠٤هه)، و "المنتخسب مسن كتابيات الأدبياء وإشارات البلغاء "لأبي العبساس أحمد بسن أحمد الجرجسان (ت ٢٨٤هسم)، فسهذان الكتابان بمثلان مادة كتاب كريم زكى حسام المدين وقيد ذكر أربعية بحيالات دلالية سحضورات اللغوية و الحسات اللهظية السواردة في هذيسن الكتابين، وهذه الحيالات دلالية هي : المفارقات اللغوية و الحيات والعادات، والمرض و المسوت، والأمسور الحسية.

و أهم ما يلاحظ على هذه الدراسة الرائدة مــــا يـــأتي :

-أها تضمنت المحظور من الأشياء و الأفعال، إلى حسانب المحظور مسن الألفاظ، ق حسير سأقتصر على المحظور اللغسوى.

-أهسا لم تتعرض لظواهر دلالية مهمة حسدًا في هذا المسسوضوع، مشل : التغيير السدلالي للمحطور اللغوى و المحسن اللفظى، و العلاقات الدلالية بينيا، الكسس يكفسى كسريم زكسى حسام الدبي الريادة في دراسة هذا الموضوع؛ -بيث قدم دراسسة صادرة في كتساب بلعست صفحاته مائة وخمسًا وعشرين صفحة من القطسع المتوسسط.

أما مادة دراستى فتتحضر في الألفساظ الدائسة على الحظور اللغوى والمحسن اللفظى في القرآن الكريم، برواية حفص عن عساصم. وسوف أسستعين في تعسرف دلالات هذه الألفاظ بكتب تفسير القرآن الكريم، وخاصة تفاسير: الطيرى (ت ٢١٠هـ) بعنوان "جامع البيان في تأويل القرآن "(١)، و الزيخشرى (ت ٣١٠هـ) بعنوان : "الكشاف عن حقائق النستويل وعيون الأقساويل في وحسوه التسأويل "(٢)، و القرطسيي (ت ١٧١هـ) بعنوان: " الجسامع لأحكسام القسرآن "، وأبي حيان الأندلسيي (ت ٢٥هـ) بعنوان: " المحسران : "المحسر الحيط"، ومحسد رشسيد رضا (ت ١٩٣٥م) بعنوان: " تفسير القرآن الحكيم" الشهير بنفسير "المنار" (١٠).

وقد تم اعتيار هذه التفاسير؛ لألها غاذج تمشل اتجاهات متنوعة في تفسير القرآن الكريم قديمًا وحديثًا، مشل : التفسير بالماثور و التفسير العقلى، كما سوف أستين بالمعاجم اللغوية في استكناه معنى كل لفظ من هذه الألفاظ و سوف يتم في هذه الدراسة جميع المحظورات اللغوية و المحسنات اللفظية الواردة في القسرآن الكريم، وتحديد معانيها، ثم تصنيفها في بحالاتها الدلالية، و استكشاف العلاقات الدلالية القائمة بينها. و سوف يتسم اعتماد المنهج الوصفى أداةً، و التحليل السدلالي بوصف أسامًا، مع الطموح إلى التفسير الأنشروبولوجي.

و تبعًا لطبيعة البحث فقد حــــاء فى أربعــة فصـــول و خاتمـــة.دار الفصـــل الأول حول المفهوم والمصطلح ،فهو يمثابة الإطار النظرى للبحــــث،وتنـــاول مفــهوم المحظــور

<sup>(</sup>١) يتم احتصار عوانه في هذه الدراسة إلى: حسامع البسان.

<sup>(</sup>٢) أحتصر عواته في هذه الدراسية إلى: الكشياف

<sup>(</sup>٣)سوف أورده بعيرانه الشهير، و هو: المسسار.

اللغوى و المحسن اللفظى لدى اللغويين العرب القدمساء والمحدثين ولسدى علمساء اللغسة الغربين، وخاصة الإنجليزين والأمريكيين منهم، و المصطلحات الدالة علسى المحظسور اللغسوى والمحسن اللفظى لديهم، وتحديد المصطلح، والخصائص المتسمة بما المحظورات اللغوية والمحسنات اللفظية في اللغة العربية، والعوامل المؤثرة فيها؛ من أجل التوصل إلى تعريفين إحرائيين للمحظسور اللعوى والمحسن اللقظى، يمكن في ضوئهما جمع مادة البحث.

أما الفصل الثاني فدار حسول المحسالات الدلالية للمعظور اللغوري و المحسن اللعطى في القرآن الكريم، ثم يأتي الفصل الثالث، وهو العلاقسات الدلالية بسين المحظورات اللغوية والمحسنات اللفظية في القسرآن الكسريم؛ مسن تسرادف واشتمال ومشترك لفظى و تضاد. وأما الفصل الرابع فهو متمحسور حسول التغييرات الدلالية للمعظورات اللغوية و المحسنات اللفظية الواردة في القرآن الكريم؛ من تغسير الجحال المدلالي و تخصيص دلالي و تعميم دلالي و تغير نمو الدلالة المضادة و ارتقساء دلالي. و في غايسة البحث تسأتي الحاتمة التي تتضمن أهم النتائج و المقترحسات، تليها الوراقيسات أو القائسة البيليوحرانية عصادر البحث و مراحعه، ثم ملاحق اللراسسة الضروريسة.

و إنه لمس الاعستراف بسالجميل أن أقسدم شكرى الجريسل و موفسور امتنان لأستاذى العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ عبدالمنعم تليمة بلسا أحساطنى بسه مسن الرعايسة والتوجيه السديد و الملاحظسات القيمة وإذ لم يتسوان لحظسة فى إنسادتى بعلمه الغزيسر ويصحه القويم، كما أنه عان معى حتى أنجز هذا البحث. كما أشكر العسالمين الجليليين: الأستاذ الدكتور/ حسين محمد نصار و الأستاذ الدكتور/ عقست محمد الشرقاوى؛ الأستاذ الدكتور/ حسين محمد نصار و الأستاذ الدكتور/ عقست محمد الشرقاوى؛ لموافقتهما على ماقشة هذا العمل المتواضع وأقدم شسكرى إلى الأسستاذ الدكتور/محمد الموافقين بنان، نفسم الله الإنجليزية خامعة القاهرة بالما أفادن بسمه كشيرًا في اللغة الإنجليزية أناء رحلتى في إنجار هذا المحت و لا أسسى أن أنقدم بالتسكر لأسساتذتى و زملائسي بقدم الله المرسة.

و أشكر كل من ماعدى في ختسى مماقتسة أو بكتساب أو بمقسال أو مصبح أو عبر دلك. أما أبي وأمى و إخوتي، فتعجز الكلمات عن الوقاء بتسكرهم علسي مسا تحملسوه من عماء في مسيل توفير وسائل إخاز هذا البحث، فأرحو أن يكسون هسدا العسل سسبًا في تحقيق سنعادة مم.

أحيرًا، بما وحد في هذا البحث من انحراف عن حادة الصواب فراحع إلى تقصيري، وسا

وحديد من صراب بتريين من الله والله ولك التوفيق.





### الغصل الأول : المحظور اللغوى والمحسن اللغظى المغموم و المصطلح





استأثر المحظور اللغوى والمحسس اللفظيى باهتمام العلماء العسرب القدامي والمحدثين، تلك الألفاظ التي يتسم تجنبها في سياقات معينة و استبدال ألفاظ أخرى ماء وتناولوها بالدواسة تحت مصطلحات عسدة وسوف أقوم في هذا الفصل بتبع مفهوم المحظور اللغوى والمحسن اللفظى عندهمم، وأهم المصطلحات الدي استخدموها للتعبير عن هذا المفهوم، بادئها بالقليم منها، ومنتهيًا بسالحديث، كما أتبع هذا في الدراسات اللغوية ؛ للوصول إلى مصطلع واحد لهذه الظاهرة اللغويسة ، ولتعرف خصائصها والعوامل المؤثرة فيها، ووضع تعريسف لها.

# ا-المعطـــور اللغـــوي والمعمـــن اللهطــي هـــي الحرامات العربيــة

ا-ا-المعطور اللغوي والمصن اللفظي في البتراث

#### ا-ا-االمغموم والمسطيح

ويكشف هذا النص عن أن العرب تكسره التلقظ بعسض الألفاظ أو تستقبحها افتلحاً إلى استخدام ألفاظ أخرى بديلة عنها، كما يحسدت في الدعاء على

<sup>(</sup>۱) ـــا : ۲۱. (۲) الفراء (أبو زكرياء يجيى بن زياد ) : معاني القرآن ،تحقيق و مراجعة : محمد على النحار ،الدار المصرية للتأليف و الترجمة ،القاهرة،د.ت،۲ /٣٦٢ .

الشخص بالقتل أو بالجوع أو بالملاك والويسل. ويلاحفظ على المحسنات السواردة فى هذا النص أن التحسين فيها تم عن طريق التغييم الصوتي لبعض أصوالها إفالقاف فى قاتله الله تحوليت إلى كاف وتغييرت السلام إلى عين افصارت العبارة: كاتعمه الله الله تحوليت إلى دال أو سين افصارت الكلمسة: حسوداً أو حوسا اكمسا تحولت اللام فى ويلك إلى حاء أو سين افصارت الكلمة: ويحسك أو ويسك و المحسن اللهظي الذكر أن الفراء هذا لم يضع مصطلحًا يدل على المحظور اللغسوى و المحسن اللهظي.

و يأتى الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) ليشير إلى المحظ ور اللغوى و المحسن اللفظ يم يمصطلب الكناية الحيث "قال الجاحظ في قسول الله عسز اسمه: ﴿ وَالَّافِيقَ هُمُهُ لِلْهُ عَمْ الْكَايِمَ مَالِحَظُونَ ﴾ (١) و قول الله عسول الله عسز اسمه علم مَالِحَظُونَ ﴾ (١) و قول الله عن البورة و لما كثر في الكلام قال بعض المفسرين: إنسه يحتاج إلى كناية افقال في قول من تعالى: ﴿ وَهَالُوا لِلمُّوجِهِمُ لِمَ اللهُ عَلَيْنًا ﴾ (٢) يمتاج إلى كناية افقال في قول من تعالى: ﴿ وَهَالُوا لِلمُّوجِهِمُ لِمَ اللهُ عَلَيْنًا ﴾ (٢) إلما كتابة عن الفروج " (٤) و الجاحظ هنا يدرك تحسول المحسن اللفظ في إلى لفظ شائع يستدعى ما يتضعنه من معنى يسرعة إنما يفضى إلى تحسينه بلفيظ آخر والمالوج المنتخدمة بمعنى العورات، وانتشر هسذا الاستخدام في كلام الجماعة اللغويسة حسي صارت تستدعى هذا المعنى بسرعة الماستخدمة كلمة الجلود للدلالية على العروات بدلاً من القروج.

ويذكر ابسن قتيسة (ت٢٧٦هـ..) مصطلحي التلطف في الكلام وحسن التعريض، معيرًا بمما عن المحسن اللفظى، عارضًا أخبسارًا في ذلك، منها مساحساء عن المحسن اللفظى، عارضًا أخبسارًا في ذلك، منها مساحساء عن الأصمعي (ت٢١٦هـ) قال : "ترك عقبل عليًّا، وذهب إلى معاويسة، فقسال معاويسة : يسا أهل الشام، ما ظنكم برحل لم يصلح لأحيه ؟ فقال عقبل : يا أهل الشسام، إن أخسى خسير

<sup>(</sup>١)المؤمسود: ٥ ،العسار - : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) التحسريم: ١٢.

<sup>(</sup>٣) يصلب : ٢١.

<sup>(</sup>٤) التعاليي (عدالملك بن محمد): كتاب النهاية في فن الكناية، حققه و شرحه و علم عليمه : موفق فرزي الجمر، دار الحكمة، دمشر قر، ط١، د١ ١ هـ - ١٩٩٤م، ص٢٧.

لنفسه وشر لى، وإن معاوية شر لنفسه و خير لى. قال : و قـــال معاويــة يرمّــا : يــا أهــل الشام، إن عمــة هــذا حمّّالــة الشام، إن عمــة هــذا حمّالــة الحطب، وكانت أم جميل امرأة أبي لهب، و هى بنت حــرب" (١) . ويلاحــظ في هــذا الحــي الذي حاء في صورة مناظرة بين عقيل ومعاوية مدى تطويـــع الحســن اللقظــي في كسـب عقيل و تغلبه على معاوية فيها، من خلال استخدام التمبير "حمالـــة الحطــب" الــذى يعــن أن أم جميل كانت نمامــة.

الما المرد(ت ١٨٥هـ) فيتناول بإنجـاز لحـات عـن الحظـور اللغـوى و الحسـن اللفظى ضمن مصطلـح الكنايـة؛ فقـد قـمها إلى ثلانـة أنـواع، هـى : التعميـة أو التغطية، و الرغبة عن اللفظ الحسيس المفحش إلى ما يدل على معنـاه مـن غـيره، والتفحيـم و التعظيم (٢). وقد حعل النوع الثاني أحسن هذه الأنواع؛ حيـت قـال : "و يكـون مـن الكناية، وذلك أحسنها : الرغبة عن اللفظ الحسيس المفحش إلى ما يـدل علـى معنـاه مـن غـيره؛ قـال الله عــز و حـل : ﴿ أَحِلُ لَكُمُ لَلِيّلَةُ الطّيّامِ الرّفَ ثُلُ إِلَّكُ مَا اللّهُ عَـر و حـل و أَحِلُ لَكُمُ لَلِيّلَةُ الطّيّامِ الرّفَ ثُلُ إِلَى اللهُ عَـر و حـل و نِسَائِكُمُ ) (٢)، وقال : ﴿ أَوُ لَا لَهُ سَلُمُ النّسَاءَ ﴾ (٤) ... و قـال الله عــز و حـل و من الغالط، كناية عن الحدث، و إنحا الغـائط الـوادى ... و قـال الله عــز و حـل و المــه، ضلـى الله عليهما : ﴿ كَانَا يَأْكُلُو الطّعُامُ ﴾ (٥)، وإنحا المسيح ابن مريم و أمــه، ضلـى الله عليهما : ﴿ كَانَا يَأْكُلُو الطّعُامُ ﴾ (٥)، وإنحا المسيح ابن مريم و أمــه، ضلـى الله عليهما : ﴿ وَقَـالُوا لِبُلُوحِمِمُ لِمُ شَهِحُدُمُ اللهُ عَـن المُوحِ وهذا كثير " (٧) وق هــنا النص يشـير المـيرد إلى الحسـن اللفظـى بمصطلـح الله طلـ والفـط الحسـس المهحـش، وإلى المحسن اللفظـى بمصطلـح الله حـذ أمثاة قرآنية بوكانه بعرف المصطلحين من خــلال هــذه أمثلة قرآنية بوكانه بعرف المصطلحين من خــلال هــذه ألأمثلـة. الكناية، وياتي بعدة أمثلة قرآنية بوكانه بعرف المصطلحين من خــلال هــذه ألأمثلـة.

(٣) البقرة: ١٨٧. (٤) الساء: ٣٤ المائدة: ٦٠

(ه)المائدة : ۷۰. (۲)فصلت : ۲۱.

(۷)المبرد: نفسه،۲/۲،۸۰۷،۸۰

<sup>(</sup>۱) ابن تيبة (أبر محمد عبد الله من مسلم): عيرن الأحبار، شسسرحه و طبطسه و علسق عليسه: يوسست على طويل، دار الكتب العلميسسة ، بسيروت ، ط ١٠٦٠ ١ مسس-١٩٨٦ م، ٢١٥،٢١٤ ٢،

<sup>(</sup>٢) انظر : المرد (أبا العباس محمد بن يزيد) : الكامل، حققه : عمد أحمد الدالى، مؤمسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢٠ إ ١٥٠ م ١٩٨٠ م ٢٠ ٥٥٨ م ١٠٠ م ١٩٨٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٨٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١

و في القدر الرابع الهجرى يستخدم الطّسبرى (ت ٢١٠هـ) مصطلبح الكناية للدلالة على المحسن اللفظسى، و يتضم هذا من خسلال تفسيم و لبعض الآيسات القرآنية؛ حيست قسال: "وإنما كسن الله بقسوله: ( فَالاَقَ بَالشَوْهِ هُنَّ) (١) عسن الله بقسوله: ( فَالاَقَ بَالشَوْهِ هُنَّ) (١) عسن الجمساع"(٢)، و قسال في تفسيم و لقولسه تعسال: (فَالُهُ عَرْتُكُمُ مُ أَنَّكُ الشَّمَ المُنْ في هذا المرضع كناية عن اسسم الجمساع "(١). و لم يقدم الطسيرى تعريفًا لمصطلح الكناية، و لعل سبب ذلك شهرة مفهوم الكنايسة في عصره.

أما ابن وهب (ت٥٦٥هـ) فيستعمل مصطلحات اللحن و التعريف و الكنايدة للتعبير عن المحسن اللفظى، و قد قال: "و أما اللحن فيه التعريض بالشيء من غيير تصريح، أو الكناية عنه بغيره... والعرب تفعل ذلك لوحوه، و هي تستعمله في أوقيات ومواطن، فمن ذلك منا استعملوه للتعظيم أو للتخفيف أو للاستحياء أو للبقيا أو للإنصاف أو للاحتراس. و أمنا التعريض للاستحياء فالكناية عن الحاجة بالنحو والعذرة، و النجو : المكنان المرتفعي، و المسذرات الأفنية، و بالغنائط، و هو الموضع الواسع، فكن عن الجاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فيسها، و كمنا كني عن الجمناع بالمر، و عن الذكر بالغرج، و إنما الغرج ما بسين الرجلين "(٥). و واضع في هذا النسص تداخل مقاهيم مصطلحات اللحن و الكناية و التعريض عند ابن وهب، كمنا أنسه بسين أن مبب اللجوء إلى المحسن اللفظى و البعد عن المحظور اللغوى، هو الاستحياء من التصريح باللفظ المحظور.

و يذكر ابن فارس (ت ٣٥٥هـ) مصطلحه الكناية و تحسين اللفظ قسائلاً: "الكناية لها بابان، أحدهما: أن يكن عن الشسىء فيذكر بغير اسمه اتحسينًا للفظ أو إكرامًا للمذكور، و ذلك كتوله حسل نساؤه: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِ هِمْ لِمَ اللّهِ هِذَاهُمُ عَلَا المرضم كنابة عن آراب الإنسان.

<sup>(</sup>۱)البقرة : ۱۸۷. (۲)الطبری(أبو حمفر محمد بن حریر) : حامع البيان في تأويل القسر آن،دار الكتب العلمية، بيروت،ط٤١٢٤١ هــ-٢٩٩٢م،٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢٣. (٤) الطبرى : نفسه ٢٠٤/٠ .

<sup>(</sup>٥) امن وهب (أبو الحسن إسحاق من إبراهيم من سليمان) : البرهان في وحوه البيان، تا يم و تحقيست : حقسني عمد شرف، مكتبة الشياب القاهرة، د.ت، ص ١١٠٠١.

<sup>(</sup>۱) نصلت: ۲۱.

و كذلك توله حل ثناؤه: (وَلَكِينُ لَمَا لُوَاعِدُوهُ فَى الله النكاح. وكذلك: (١) إنه النكاح. وكذلك: (أَوْ جَالَمَ أَهُمَّ وَتُكُمُ مِنْ الْمُوالِدِ الْمَالِط: مطمئين من الأرض. كيل هيذا تحسين اللفظ"(١). و من الأمثلة السيابقة في هيذا النسص يتبين أن مصطلحي الكنايسة وتحسين اللفظ يدلان على الحسن اللفظيسي.

و يتناول أبو هلال العسكرى (ت ٥ ٩ هـ) الحسسن اللفظي ضمن مصطلع التلطف، وكأنه تابع ابن قتيبة في ذلك إلا أن أبه هدلل العسكرى يعرف التلطف بقوله: "أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تمجنه، و المعنى الهجين حتى تحسنه" (٤). ويضرب أمثلة على الحالتين، فمن تمجين الحسن ، كما ذكر أبسو هلل العسكرى: "أن رحلاً قال لآخر أبغضه: ما اسمك؟ فقال: سعد فرد عليه قائلاً: على الأعداء" (٥)، و من تحسين المستهجن قول ابن الرومى في عدار البحيل:

لا تسكسُم الْسمَسرءَ عَلَى بُخلسِهِ وَكُسمَهُ يَسَا صَسَاحٍ عَلَى بَذَٰلِهِ لا عجبَ بِالْبُخسلِ مِنْ ذِي حِجَسى يسكُرَمُ مَا يُكُومُ مِنْ اجْلَبِهِ(١)

أما في القرن الخامس الهجيرى فياتى النعسالي (٢٩هـ)، ويهتم اهتماسًا ملحوظًا بالمحظور اللغرى و المحسن اللفظى، حتى إنه يعقد فصلاً في فقه اللغة وسر العربية "في الكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه "(٧). و هيو يقصد بمصطلح "ما يستقبح ذكره": المحظور اللغرى، في حيين يقصد بمصطلح "ما يستحسن لفظه": المحسن اللفظى، و يورد في هذا الفصل أمثلة قليلة مين القيران الكريم و الحديث النبوى الشريف وأقوال العرب (٨)، لكنه لم يكتفي بذلك؛ إحساسًا منه بأهمية هيذا الموضوع، فإذا

<sup>(</sup>١)القرة: ١٣٥. (٢)التقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس (أبو الحسين أحمد): العساحي، تحقيدق السبد أحمد صقدر، مطعمة عيدى البان الخلي، القيمالة من ١٩٧٧، من ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٥)أبر هلال العسكرى: نفسه، ص ٤٢٨. (١) انظرر: نفسه، ص ٤٢٨.

به يؤلف كتابًا يخسص بالمحظور اللغموى و المحسب اللفظيى، يحب ل عندوان "الكنايسة والتعريض" (١) ، و يقدم في هذا الكتاب دراسة للمحالات الدلاليسة للمحظور اللغموى والمحسن اللفظى في اللغة العربية بداية من العصر الجاهلي و مسرورًا بفيرة صدر الإسلام والعصر الأموى، و انتهاءً بالفترة التي عاشمها هرو في العصر العباسسي، و يقدم شرواهد متنوعة من القرآن الكريم و الحديث النبوى الشريف و الشعر العسري و أقدوال العرب.

و اللاقت لانتياه من يطلع على هذا الكتاب تعبيد المصطلحسات الدائدة على المحظور اللغوى والمحسن اللفظى عند التعالى؛ فهو يستخدم مصطلح الكتابة للدلالية على هذه الظاهرة اللغوية؛ حيث قال: "هذا الكتيباب خفيف الحجيم، تقييل الوزن، صفيم السحرم، كيبير المعنم، في الكتابات عما يستهجن ذكيبره، ويستقيح فشره، أو يستحيا من تسميته أو يتطير منه أو يسترفع و يصان عنه ، بالقياط مقبولة تسؤدى المعين، وتفصيح عن المغزى، وتحسن القبيح، وتلطف الكثيف، وتكسيو للعسرض الأثيب ق الأيسان ، ويسلو مسن هذا النص أن النعائى يعدد أسباب الحظر اللغوى و التحسين اللفظيي في رأيسه.

<sup>(</sup>۱) أعتقد أنه هو نفسه كتسباب النهايسة في قسن الكتابسة،السذى حققسه : مرفسق فسوزى الجسبر،عسام ١٤١٨ مسسد-١٩٩٤ م.

<sup>(</sup>۲) التعالمي : كتاب الكابة و التعريض، دار الكتسب العلميسة، يسيروت، ط ۱ ۹۰ ، ۱۹۸۱ م، ص ۳. . (۲) البقسرة : ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۵)تفسه،ص ۲۰.

و يبدو أن الكنايسة و التعريس مصطلحان متذاعبلان عدد التعالى، كسا يتداخل مع هذين المصطلحين مصطلح نسالث هسو اللطافية أو اللطائف، حيث قسال ق تعليقه على ما حدث مع رفاعة القرظى: "فانظر إلى لطافية هيذا الكلام و كيثرة رونق وحسن كنايته عن العورة و النكاح بالعسيلة السبق هي تصغير العسيل و هيو يذكر ويؤنث"(۱) و ذلك أن رفاعة طلق امرأته فتزوجت برجل يقسال ليه عبيد الرحمين بين الزبير... ثم شكته إلى النبي منظم و قالت: إن السبق معينه كهدبية الشيوب، فقسال المنافي أتريدين أن تراجعي رفاعية ؟لا، حين تذوقيي عسيلته و يبلوق عسيلتك"(٢) ، و قسال النعالي أيضًا: "و من لطائف الأطباء كنايتهم عن حشو الأمعياء بالطبيعية و السراز، وعين القيام لهيا: الاختيلاف"(٢)

11

و يذهب ابن رشيق القيروان (ت٤٥٦هـــ) إلى أن التوريسة مسن الكناية، ويذكر بعض المحسنات اللفظية مدرجة تحت مصطلح الكناية بالتوريسة، كالكناية عن المرأة بالنعجة و البيضة (١) . فلدى ابسن رشيق القيرواني مصطلحان يدلان على المحسنات اللفظية، هما : الكناية و التوريسة .

وتناول الجرحان (ت٤٨٢هـ) المحظور اللغوى و الحسسن اللفظي بالدراسة ، وأفرد لذلك كتابًا بعنوان: "المنتخب من كنايات الأدباء و إشارات البلغاء"، و هو دراسة عن الجالات الدلالية للمحظور اللغوى والمحسن اللفظى فى اللغة العربية لدى الأدباء و البلغاء بشكل خاص. و الجرحان في ها الكتاب يستعمل ثلاثة مصطلحات دالة على المحسن اللفظى ؛ أولها مصطلح الكناية ؛ قال: "و اعلم أن الأصل فى الكنايات عبارة الإنسان عن الأفعال التي تُستَر عسن العيون عادة، من نحو قضاء الحاجة والجماع ، بألفاظ تسدل عليها غير موضوعة لها ؛ تترها عين إيرادها على حيثها ، وضع لأجلها ؛ إذ الحاحة إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر أفعالها كالحاجة إلى ستر أفعالها كالحاجة إلى ستر أفعالها كالحاجة إلى ستر أفعالها المنابية عنها حرز لمعانيسها . قسال تعالى: ( وَلَكِنُ لَمُ الْمُوالِيَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١)، (٢) الثمالي : كتاب الكنايــة و التعريـــض، ص ١١.

<sup>(</sup>٣)نفسه، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٤)انظر : ابن رشيق القيروان (أبا على الحسن) : العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده،حققه و فصله و علــق حواشيه : محمد مجهى الدين عبد الحــيد،دار الجيل، يروت،ط٤،١٧٧١/١،١١١/٣١.

<sup>(</sup>٥)البقرة: ٢٣٥.

قكن عن الجماع بالسر؛ لأنه يكون بين الآدميين على السحر غالبًا" (١).أما المصطلحان الآخران فيردان في قوله: "وقيل: إن رحسلاً قال للشعبى: ما تقول فيمن قبل أم امرأته افقال: أعن صبوح ترقق احرمت عليمه امرأته وأراد عن فحور تكسي فكان السؤال كناية وحواب الشعبي إشارة وتحسينًا للفظ "(٢). و يلاحظ على هذا النص أن الجرحان أورد مصطلحي الإشارة وتحسين اللفظ للدلالمة على المخطور اللغوي والحسن اللفظي، كما جمع مفهوم مصطلحي الكنايمة و الإشارة تحست مصطلع تحسين اللفظ على المحسن اللفظيي، كما جمع مفهوم مصطلحي الكنايمة و الإشارة تحسن مصطلع المناهنان على الحسن اللفظيي.

وقد لخص الجرحاني أسسباب الحظسر اللغوى و التحسين اللفظسى في اللغة المربية بقوله: "التحرر عن ذكر الفواحث السنجيفة بالكنايات اللطيفة، وإبسدال ما يفحش ذكره في الأسماع عما لا تنبو عنه الطباع ...و منها ترك اللفسط المتطسير مسن ذكره في الأسماع عما لا تنبو عنه الطباع ...و منها ترك اللفسط المتطسير مسن ذكره في اللطيف الحير، يكنون به عن الموت، فعدلوا إلى هذه الألفاظ؛ تطسيرا مسن ذكره بلفظه، وكقولهم المبلكة مفازة ؟ تفساؤلاً بذكرها، و منها: الكناية عن الصناعة الخسيسة بذكر منافعها، كما قبل للحائك: ما صناعتك؟ قال: زينة الأحيساء و حسهاز الموتى، ... و منها: القصد إلى الذم بلفظ طساهره المدح، كقول العرب: أرانيه الله أغرر محمداً و التفنس في اللفات و التفنس في اللفاط و العبارات" (٢).

أسا في المقرن السادس المحرى فيشير الزعشسرى (ت٥٣٨هـ) عصطلحسى الكنايسات اللطيفة والتعريضات المستحسسة إلى المحسسن اللفظسى الحيسث قسسال: "وقوله (هو أكد فاعتزلوا) (٤)، (من حيث أهوكم الله) (٥)،

<sup>(</sup>۱) الحرحان (أبو العباس أحمد من محمد) : المتخب من كايات الأدبسساء و إشسارات البلغساء، دار الكسبب الملمية، سروت، طاءه، عدد ١٩٨٤م، صوه، ٦.

<sup>(</sup>۲)نفسه،ص۱۰

<sup>(</sup>۲)نفسه،ص٤،۵.

<sup>(</sup>٤)،(٥) البقرة: ٢٢٢.

(فأتوا حوثكم أفك شفتم) (١) - من الكنايات اللطيفية والتعريف المستحسنة. وهذه وأشباهها في كتاب الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا مماء و يتكلفوا مثلها في محاوراتم ومكاتباقم (٢)، و يذكر الزعشري أن سبب اللحدوء إلى المحسن اللفظي يرجع إلى الحيساء و الاستهجان من ذكر المخطور اللغوى؛ حيث بين أن الأمر الذي "بستحيا من كشفه "(٢) يكني عنه "كسا يكني عسا يستسمج الإقصاح به "(٤).

إِن عَلَى شَغَفِى بِمَا لَى خُمْرِهَا لَاعِفْ عَمَّا فَى سَسرَاوِيلاَبِهَا (٩) و قال ابن الأثير تعليقًا على هذه الكناية :"و هـذه الكنايـة عـن التراهـة و العفـة،إلا أن الفحور أحسن منسها"(١٠).

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) الزممشرى (أمو القاسم حار الله محمود من عمر): الكشاف عسن حقسائق التستزيل و عيسون الأقساريل و مود الأقساريل و حود التأريل، دار الفكر (۳۱۹/۳۰).

ره)ان الأثير (ضياء الدين بصر الله بن عمد): المنل السيسائر في أدب الكسائب و الشساعر،قدمه و علستي عليه :أحمد عمد الحوق و بدوي طبانة، فضية مصير، القساهرة، درت ٢/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) السائدة : ٢. المسائدة : ١. المسائدة : ١. المسائدة : ٢. المسائدة : ٣. المسائدة : ٣.

من" سراو يلاتما" ، أى قمصالها ، تعنى أنه يعف عن بلدها . انظر : المتسسى أبسا الطيسم أحمد. بسن احمسين ؛ : دبران المتنى ، دار صادر ، سميروت، د.ت، ص١٨٥ . (١٠) ابسن الأنسير : نفسسه، ٧١/٣٠ .

ويدرج ابن أبي الإصبع(ت٢٥٤هـ) المحسن اللفظى تحست مصطلع الكنايسة أيضًا وإذعرفها بألها: "عبارة عن تعبير المتكلم عن المعسن القبيسع باللفظ الحسن، وعسن النحس بالطاهر، وعن الفاحش بالعفيف "(١)، و مثل لذلك بعددة أمثلة، منسها قسول الله تعسال: (كَانَا يَأْكُلُونِ الطَّعَامِ)، (١) "كنايسة عسن الحسد مسلام أكل الطعام "(١). و يستخدم القرطي (ت٢٧١هـ) المصطلع نفسه للدلالية على المحسن اللفظى و يستخدم القرطي (ت٢٧١هـ) المصطلع نفسه للدلالية على المحسن اللفظى و يستخدم القرطي (ت٢٧١هـ) المصطلع تأشير و همين (٤) كنايسة عسن الحسن المحساع "(٥).

و يعسبر العلسوى (ت٥٥ ٧٤هــــ)عسن الحسسن اللفظسي بمصطلحسي الكنايسة والتتره؛حيث قال في معرض حديثه عن أسباب العسدول عسن الحقيقسة إلى المحساز: "يعسبر عن قضاء الوطر من النساء بالوطء،و عن الاستطابة بالغسائط، ويسترك لفسظ الحقيقة

<sup>(</sup>١) ابن أن الإصبع (أبر محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواسد): بديسم القسر آن، تحقيق : حفسن محمد شرف الخصة مصر، د.ت، ص٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الإصبع: تفسه، ص٥٥. و انطر: تحرير التحبسين في صناعية النسمر و السئر و بسال إعجساز المقسسر آن، تقسلتم و تحقيسين: حفسين عمسد شسرف، الجعلسين الأعلسين المقسسون الإسلامية، القساهرة، ١٨٧٤ هـ، ص١٤٥-١٤٥.

<sup>(</sup>٥) القرطي (أبسو عبد الله عمد بن أحمد): الحسسامع لأحكسمام القسسر آن، دار الكسساب العرب، القسسر آن، دار الكسساب العرب، القسام وعبد ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٧)النساء: ٢١.

استحقاراً له، و تترمًا عن التلفظ به الما فيه مسن البشساعة والغليظ. و قد نيزه الله تعلما كتابه الكريم و خطابه الشريف عن مثل هذه الأمسور، و عدل إلى الجازات الرشيقة الما ذكر ناه افقسال: (أو لكمستم النسلم النسلم النسلم النسلم النسلم النسلم الما المسود و اللجوء من هذا النص أن العلوى يشير إلى أن السبب في الهروب مسن الحظور اللغوى و اللجوء إلى الحسن اللفظى يلسس صورة الجاز.

أما أبو حيان الأندلسي (ت؟ ٧٥هـ) فيذكر مصطلح الكناية للدلالة على المحسن اللفظي، و يبدو ذلك في تعليقه على لفظ الرفث؛ حيث قال : "و كين به هنا عن الجماع. و الرفث قالوا : هو الإفصاح بما يجب أن يكسن عنه، كلفظ النيك، وعبر باللفظ القريب من لفظ النيك؛ قمينًا لما وجد منهم؛ إذ كسان ذلك حرامًا عليهم فوقعوا فيه "(٢) ، و قال أيضًا : "الإنيان كناية عسن الوطء"(١) .

<sup>(</sup>١) المساء: ٢٤ ، المائدة: ٦.

 <sup>(</sup>۲) العلوى (يجيى بن حمزة من على بن إمراهيم)كتاب الطرار المتضمسين لأسسرار الملاغسة و علسوم حقسانق الإعجاز، دار الكتب العلمية، ميروت، ٤٠٠٠ أهـ - ١٩٨٠م، ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٥)ص: ٢٣.

<sup>(</sup>٣)الزركشي (بدر الدين بحمد بن عبد الله) : البرحان في علوم القرآن، تحقيق : محمد أمو الفضل إمراحيم، مكتسة دار التواث، القاهرة، ط٢٠٤٠ ٢ ١هــــــــ ١٩٨٤م ٢٠٢/٢٠٨.

<sup>(</sup>۷)الصافات : ۹۹. (۸)الزرکشی : نفسه،۲۰۷/۲۰۳.

ويلمح الزركشي إلى تداخسل المحظيور اللغيوى و المحسن اللفظيى و تحسول المحسن اللفظي إلى محظور لغوى بمرور الوقت لكثرة استعماله وققول الله تعسالي ف"مسرم و ابنيها: (كَانًا يَأْكُلُو الطَّالِم الطَّالِم) (١) فكين باكل الطعام عن البسول والغائط؛ لأهما منه سببان؛ إذ لابسد للأكسل منسهما الكسن استقبح في المخاطب ذكر الغالط، فكي به عنه فإن قبل: فقسد صرح به في قوليه تعسالي: (أله جَنَاهُ أَحَدُ وَلَيْكُم جُنِي النَّافِرين والمراد تعريفهم الأحكام؛ فكان لابد مسن التصريب به عاملي أن الفائط أيضًا كناية عن النجوي إنما هو في الأصل اسبم للمكان المنخفيض من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجسهم أبعسلوا عن العيون إلى منخفيض من الأرض، وكانوا إذا لذلك، ولكنه كثر استعماله في كلامهم؛ فصار بمركسة التصريب "(٢)".

و يلاحظ على هذا النص أن الزركشي يسرى أن ذكسر المحسسن اللفظي إنما يأتى لاستقباح المحظور اللغوى لدى المخاطب، و أن الإتيان بساللفظ الصريسح المعبر عسن المحظور اللغوى فى القرآن الكريم، إنما هو من تبيل السير على لغسة العسرب، وحسى يكسون الحكم الشرعى واضحًا لهسم.

ا-ا-آ-المصالحات الحالبة عليه المحظور اللغيوم والمحمدين اللغظمي في التراث العربسي، و هذه المصلحات هدي المصلحات الآتية:

۱-۱-۲-۱-۱کنایة : لعل أول من استخدم هذا المصطلع للدلالة على انحطور اللغوى و المحس اللنطى، فيما أعلم، الجاحط، ثم استخدمه بعده المسبرد و الطرى و ابن وهب وابن فارس والنعالى و ابسن رشيق القيروان والجرجسان و ابسن الأشير وابن أب الإصبح و القرطيى و العلسوى وأبسو حيان الأندلسسى و الزركشسى، وإن دل على الحسن اللفظى فقط عند بعضيهم.

ر١ باللنة : ٧٥.

<sup>(</sup>٢)النساء: ١٤٤٦ المائدة: ٦.

<sup>(</sup>۲)الزركشي : المرهان في عموم القرآل، ۲/۶ ۳.

18

۱-۱-۲-۲-۲-۲-التلطف : استخدمه ابن قتيبة ثم أبو هـ لال العسكرى للدلالة على المحسن اللفظيسي.

۱-۱-۲-۳-۳-اللطاقة (اللطاقف): انفرد باستعماله الثعالي، و هو مصطلع مشابه لمصطلح التلطف فكلاهما مشتق مسن اللطف.

۱-۱-۲-۲-۱ الكتابات اللطيقة: انفسرد بنه الزعشري ،و هسو مصطلحات الكتابة و التلطف و اللطافة.

۱-۱-۱-۵-۳-مسين اللفسظ: أول من استخدمه للدلالية على المحسن اللفظى، فيما أعلم، هو ابن فارس، ثم استعمله الجرحسان و الزركشي.

۱-۱-۱ - ۲-۱-۱ لتعويض: أول من عبر به عن المحسن اللفظي، فيمسا أعلسم، هسو ابن وهب، ثم استخدمه الستعالسي للدلالة على المحسسن اللفظي.

۱-۱-۷-۲-۷-۲-۱ المسابق، لكنيه أكثر تحديدًا، و انفرد باستعماله ابن قتيبة.

۱-۱-۱-۸-۲-۱ للمصطلح مشسمانه للمصطلح مشسمانه للمصطلح مشسمانه للمصطلح السابق، حاء في صيغة الجمع، وانفرد باسمتخدامه الزميشري.

1-1-1-9-اللفظ الخسيس المفحسش: مصطلع عماص بالمعرد،استعمله للدلالة على المحظور اللغموي.

۱-۱-۲-۱-۱ يستقبح ذكره: اختص بــه الثعـالي للتعبــبر عــن مفــهرم المغطور اللغــوى.

١-١-٢-١ - مايستحسن لفظه: انفرد به الثعالي، للدلالة على المحسن اللفظى .

١-١-٢-٢-١-١ اللحن : مصطلح موجود عند ابن وهـــب فقــط للدلالــة علـــى الفظـــى .

۱-۱-۲-۲-۱ التورية: مصطلح خاص بابن رشمييق القسيروان للتعبير عسن مفيوم المحسن اللفظيي .

١-١-١-١ - الإشارة : مصطلح استعمله الجرجيان فقسط للدلالية على

۱-۱-۲-۱-۱ الرمنسز: انفسرد باسستعماله الطيبي للدلالسة على المحسسن اللفظي.

١-١-٢-١-١ التره: لم يستخدمه إلا العلوى للتعبيسير عسن معيوم المسين اللفظيم.

و مما سبق يلاحظ على هذه المصطلحات اعتسلاف مدى شيوع كل مصطلح، و واضح أن الكناية أشيعها، كما أنه تعددت المصطلحات الدالـة على المحظّور اللغوى و الجسن اللفظى في التراث العسربي فيما بسين العلماء العسرب القدماء مسن ناحية، وعند العالم الواحد منهم من ناحية أنحرى؛ فقه استخدم الثعمالي خمسة مصطلحات، هي: الكناية، و اللطافة أو اللطائف، و التعريض، و ما يستقبع ذكره، و ما يستحسن لفظه. و استعمل ابسن وهسب ثلاثـة مصطلحسات، هسي: الكناية، والتعريف، واللحن، و عند الجرجاني ثلاثـة مصطلحات أيضًا، هسي: الكناية، والإشارة، و تحسين اللفظ. و لدى ابن قتية مصطلحان، هما: التعليف، وحسن التعريض، و يوجد مصطلحان أيضًا عند المسيرة و مما: الكناية، و اللفظ الخسيس المناية، والله المناب المنابة، و الكناية، والنه المنابة، و الكناية، و الكناية، و الكناية، و الكناية، و المناب المنابة، و تعسين الله المنابة، و المنابة، و التورية، وأما العلوى فعنده مصطلحا الكناية، والتورية، وأما العلوى فعنده مصطلحا الكناية، والتورية، وأما العلوى فعنده مصطلحا

و اللافت للانتباه أن العسلماء العرب المسلمين الذيسين أدركسوا مفسهوم المحظور اللغوى المحسن اللفظى، لم يدرسوا هذه الظساهرة اللغويسة دراسسة تتبلسور عنسها نظريسة لغوية ذات أسس و إجراءات علمية محسددة، و لا ضسير عليسهم في ذلسك، بسل يكفيسهم إدراك مفهوم المحظور اللغوى و المحسن اللفظى، و إن تداخل مع ظواهسسر لغويسة أحسرى .

## 1-1-1- الموقعم من المسطحات التراثية السالة على المحطور اللغوى والمحسن اللغطى ،

الكناية للتعبير عن مفيوم المحسن اللفظى و المحظور اللغوى، في المسلمين استخدم الكناية للتعبير عن مفيوم المحسن اللفظى و المحظور اللغوى، في المصطلح الكناية للدى معظم العلماء العسرب القدماء يُختلف عن هذا المفيوم؛ فعبد القياهر الجرحان (ت٤٧١) و٤٧٤هـ) يعرفها بألها أن يريد المتكلم إثبات معنى مسن المعان، في لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، و لكن يجسىء إلى معنى هو تاليه و ردفه في الوحود، في من بيه إليه، و يجعله دليلاً عليه. شال ذلك قرامه : هو طويسل النجاد، يويدون طويل القامة "(١).

<sup>(</sup>١)عبد القاهر الحرحان (أبو مكر من عبد الرحمن من محمد) : دلائسسل الإعجساز، تحقيسة. : عمسود محمسد شاكر، مكتبة الحانجي بالقسساهرة، ط٢٠٠٠ احسسة ١٦٨٩ م، ص ١٦٠.

و واضح من قسول عبد القاهر أن الكناية تشسمل أى لفسظ يذكسر و يسراد منه المعسى غسير المباشسر لسه، أو لازم معنساه، و يؤكسب ذلسك تعريسف فحسر الديسسن الرازى (ت٦٠٦هـ) لها بألها "عبارة عن أن تذكر لفظة، و تفيد بمعناهسسا معسى ثانيسا هسو المقصود" (١) . و هذا يشمل المعنى المحظور و المحسسين و غيرهسا.

و يذكر نجم الدين بن الأثير (ت٧٣٧هـ) أن الكنايـــة هـــى"ذكــر لفــظ يــراد لازم معناه" (٢) ، ويعرفها القزويني (ت ٧٣٩هــ) بأنها الفظ أريد بــــه لازم معناه مــع جــواز إرادة معناه حينئذ، كقولك : فـــلان طويــل النحــاد، أى طويــل القامــة، و فلانــة نـــؤوم الضحى، أى مرفهة مخدومة، و لا يمتنع أن يـــراد مــع ذلــك طــول النجـــاد و النــوم ف الضحى، من غير تـــاول (٢) .

و واضح من التعريف و الأمثلة أن الكنايـــة ذات مفهوم ينطبــق علــى المحنى المحنى المحنى المحنى و عبرهما و غيرهما و فالعرب تكنى عما يقبح أو يكره و عمــا يجمــل ويحب، وقــره ذلك الزركشى وحيث قال: "و أما دعوى كون العــرب لا تكــنى إلا عمـا يقبـح ذكـره فغلــط و فكنــوا عــن القلـب بــالثوب، كمــا في قولــه تعــال: (وَثِيّـا بَلُكُ فَعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ على هذه النصوص يتضــح أن مفهوم الكنايــة أشمــل مــن مفهوم المخطور اللغوى و الحسن اللفظى و من ثم لا يمكن الأخــــذ بمصطلـح الكنايــة هــو و مصطلح الكنايات اللطيفة للدلالة على المخطور اللغــوى والحســن اللفظــي.

۱-۱-۳-۳-۱ التعريض: مع أن بعسض العلماء العسرب المسلمين القدساء استعملوا مصطلح التعريض للدلالة على المحسن اللفظسى، فأن التعريف المستقر لما في التراث العربي هنو تعريف ابن الأثير له بأنه "اللفظ الدال علسى الشسىء عن طريسق

 <sup>(</sup>١)الرازى (فحر الدين محمد من عمر من الحسين سسى الحسسن سمن علسى) : تحايسة الإنصار في درايسة الإعجاز ، مطيعة الأداب و المؤيد، القساهرة، ٢١٧هـــــ، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابين الأثير (بحم الدين أحمد بن إسماعيل) : حوهـــر الكـــــر، تحقيــــن : عمـــد زغلـــول ســــــــــــاة المعارف بالإســـــــكندرية، د.ت، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) القزويني (حلال الدين محمد بن عبد الرحمن): الإيضاح في علوم البلاغة، تعقبق و دراسة: عسد القسادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٤١٦ مسـ ٩٩٦٠ م، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤)الدئــر: ٤.

<sup>(</sup>٥)الزركشي : البرهان ف علسوم النسرآن،٢١١/٢.

١١ الغصل الأول

المفهوم"(١) ، كتعريض السائل، بالطلب بقوله : إن محتاج ، و ليسس في يسدى شسىء ، وأنسا عريان، و البرد قسد أذان.

و من أمثلة التعريب أيضًا قسول إبراهيسم التَّكِيلُّة: (بَلُ هُ هَلَهُ كَبِيدُهُمُ هُمَّا الْعَاسَالُهُ التعريب أين كَانُوا يَنْطَقُونَ) (٢) في إبراهيم التَّكِيلُة لم يصرح بيان هذا الصنم هو الذي كسر بقية الأصنام، لكنه عسرض بنسبة هنذا التكسير إلى نفسه بأسلوب ممكسي حيث عبدوا أصنامًا لا يستطيع كبيرها حماية صغاره و لا نفسه، و لا يقدر على الكلام ؛ فقوله: (فَ السَّالُوهُمُ ) جاء "على سبيل الاستهزاء، وإقامة الحجد عليه ما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل "(٢) . و يجعل المسكاكي (ت ٢٧٦هـ) و القزوين التعريض نوعًا سن الكناية (١).

ولعل التعريض - - كما هو واضع من التعريف السابق له - ذو مفهوم أوسع من مفهوم المحسن اللفظي؛ و من هنا لا يمكن قبوله همو و مصطلحي حسس التعريض و التعريضات المستحسنة؛ لأنما مصطلحات ذات مناهم تنطبق على المحظور اللغوي والحسن اللفظي و على غيرهما من الظواهر اللغويسة.

۱-۱-۳-۳-۱ اللفظ الحسيس المفحس، و ما يستقبح ذكسره، و مسا يستقبح ذكسره، و مسا يستحسن لفظه: رغم أن هذه المصطلحات تعبر عن مفسهوم المحظور اللغوى و المحسسن اللفظى، فإنه لا يمكن الأحد ما؛ لأمًا غير موجسزة.

۱-۱-۲-۱-۱ اللحن: يفضل عدم اعتداد مصطلع اللحسن للدلالـة على المحسن اللفظى؛ لأنه يتداخل مع مفهوم مصطلع اللحن الشدائع في المستراث العدل للدلالـة على الخطأ اللغرى، وقد صنفت كتدب كثيرة في هدذا الاتحداد، منها: لحسن العدام المنسوب للكسائي (ت١٨٩هـــ)، ولحسسن العاسمة للفسراء، ولأبي حسائم المحسنان (ت٥٥همـــ)، ولأحمد بسن داود الدينسوري (ت٢٨٣هــــ)، ولأحمد بسن داود الدينسوري (ت٢٨٣هــــ)، ولأجدى (ت٥٠مــــــــ)، ولأجدى الخاصة لأبي هدلل المسكري . (٥٠)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المثل السائر ف أدب الكاتب و الشاعر، ١٦/٣٥. (٢) الأنباء: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الزركشي : البرهان في علوم القرآن،٢١١/٢٠.

<sup>(1)</sup> انظر : القزريني : الإيضاح في علوم البلاغة،ص ٣٧٥.

 <sup>(-)</sup>انطر : عبد العزيز مطر : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، دار الممارف، التساهرة، ط٢٠١، ١٤٠١ هـــ ١٩٨١م عص٠٧-٩٤.

أ-١-٣-٥-التورية : مسع أن ابسن رشيق القيرواني استعمل مصطلبح التورية للإشارة إلى مفهوم المحسن اللفظى، قإن مفهوم التوريسة في الستراث العسريي يجتلسف عن ذلك؛ لأن "حد التورية أن تكون الكلمسة تحتمسل معتيسين، فيستعمل المتكلسم أحسد احتماليها، و يهمل الآخر، و مراده ما أحمله، لا مسا استعمله "(١)، أي أن المعسني المسيني المسيني المسيني النسبي المعنى البعيد (٢) ، كما في قول أبي بكر الصديق والمجتمعة عسن النسبي المسينية و المسينية المناه المعنى البعيسة السندي قصده أبسو بكسر فسهو المقصود هنا هو هادى الطريق أو دليله، أما المعنى البعيسة السندي قصده أبسو بكسر فسهو المفادى إلى الإسلام (٣). و بناء على هذا المفهوم لمصطلح التسورية فسيلا يمكن الأخسة بسه المفادى إلى الإسلام (٣). و بناء على هذا المفهوم لمصطلح التسورية فسيلا يمكن الأخسة به المناهوم عن مفهوم المحسن اللفظيسي .

1-1-٣-١-الإشارة: خلافًا لما فعله الجرحان من التعبير بمصطلح الإشارة عن مفهوم المحسن اللفظى، فيإن الإشارة ذات مفهوم مختلف؛ حيث عرفها قدامة بن جعفر (ت٣٣٧هـ) بألها: "أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة، بإيماء إليها أو لحمة تدل عليها" (٤). و تابعه في ذلك أبو هلال العسكرى، وايت حيد المغلمات المختلف المحسم و ابسن عرف المحسم و المحسن المحسم و المحسن المحسم و المحسن المختلف المؤيّا ولا الحمرى (ت٨٣٧هـ)

(١) ان الأثير : حوهر الكتر،ص١١١.و انظر : ابن أبي الإصب : تحرير التحبير،ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحرحان (عمد بن على) : الإشارات و التبيسهات في علسم البلاغة، تحقيس : عبسد القسادر حسين، لهضة مصر ، القسادرة، ١٩٨٢ م، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن حمدة الحمري (تقى الدين أبو لكرر علسي) : حزائمة الأدب و غايمة الأرب، شمر : عصما : عصما معتبر مسروت، ط٤١/٢٠، ١٩٨٧، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) آلدارسة بسن جعفسر : نقسد الشسعر، تُعقيسق : كمسال مصطفى، مكتسسة الحائمي، القساهرة، ط٢، د. ت، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>ه) الطر: أباهلال العسكرى: كتساب العنساعتين، ص٣٤٨، و السن حيسدر البنسدادى (أبسا طساعر عسد): قسانون البلاعدة في نقسد النستر و الشسعر، تحقيستى: عسسن غيساض عجيسسل، مؤسسسة الرسالة، بيروت، ط٠١٠١ هـ ١٩٨١م، ص٤٤٠ و السسن أبي الإصبع: نقسسه، ص٢٠٠

عسنًا لفظيًّا أحيانًا، كما ف قسول الله تعسمالى: ﴿ لَهُ فَتَشِيبَهُمْ مِنْ الْلَيْمُ مَا يَعْمَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَعْمَلُ مِنْ اللهُ ال

۱-۱-۳-۷-۳-۱ التوه: لا يمكن اعتماد هذا المصطلع للدلالة على المحظرور اللغوى و المحسن اللفظى الأنه مصطلع يستدعى مصطلع التراهسة المرتبط غالبًا بالمحساء فقط (۲)، ق حين أن المحظور اللغسوى والمحسن اللفظى أوسم مسن ذلك ف محالات الدلالية (۲).

۱-۱-۳-۱-۱ الرمسة : يلتبسس مفهوم الرمسة في السنرات العسربي بالكنايسة والإشارة؛ فابن رشيق القيروان يجعل الرمز من أنسواع الإشسارة، وقسال عنسه: "و أصسل الرمز الكلام الخفى الذي لا يكاد يفهم "(أ)؛ ومسن هنسا فسإن أي كسلام خفسي يعسد رمزًا، أما السكاكي و القزوين فيحعلان الرمز نوعًا مسن أنسواع الكنايسة، وبينسا أن "الرمسز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية "(٥) . و تأسيسًا علسي ذلسك يمكسن القسول: إن الرمز أوسع مفهومًا من المحظور اللغوى و الحسسن اللفظسي.

۱-۱-۳-۹-۱-التلطف و اللطافة و تحسين اللفظ : هذه المصطلحات الثلاثة هي أقرب المصطلحات التراثية وأكثرها ملاءمة للدلالة على المحسن اللفظسي الذي قد يتحول إلى محظور لغوى؛إذ هي الأكثر دقسة و إنجازًا.

(١)طه :٧٨ .

<sup>(</sup>٢)انظر : ان أل الإصبع : غرير التحبسير،ص٨٤، و ابسن ححسة الحمسوى : حزانسة الأدب و غايسة الأرب،١٧٢/١٠.

<sup>(</sup>٣)انظر: الفصل الثابي من هذه الدراسية.

<sup>(</sup>٤) اس رشيق القيروالي : العمدة في محاسن الشميم و آداسه ومقسده ١٠٦/١٠٠.

<sup>(</sup>د) القروين : الإيضاح في علسوم البلاعسة، ص ٢٧٠.

### ا-آ-المحظور اللغــوى و المحســن اللهظــي لــدي اللغوييــن العربم المحدثيــن

#### ا-۲-ا-المغموء و المسطيح

نال المحظور اللغوى و المحسن اللفظيمي نصيبًا من اهتمام اللغويمين العرب المحسد المحسد النهاية ترجيم عبد الحسيد الدواحيلي و عمد القصياص مصطلح الحسد المحسودات الدلالية على Euphemisme إلى الكناية، كما استعملا مصطلح تحسريم المفردات الدلالية على المحظور اللغوى، و يظهر هذا في النص الآنيي: "والكنايية Euphemisme ليسمى تحسريم المفردات (۱۱)، كما ترجما مصطلح الا صورة مهذبية متحضرة بما يسمى تحسريم المفردات (۱۱)، كما ترجما مصطلح Tabous إلى تابوهات في النيص الآنيي: "ففي الإرلندية اثنا عشير اسمًا للدب، ومثلها للسالمون، و نحن نعرف من مصادر أحرى أهما من الحيوانات الدي جعمل منها الخيال الشعبي تابوهات الصيادين ترابعات الصيادين المسموم تحاط مقوى سحرية إفما أكثر تابوهات الصيادين (۱۲).

أمسا علمى عبد الواحد وان فيسترجم مصطلع Tabou إلى اللامساس والنابو، و ذلك أثناء تعرضه لأسباب التحسريم في المزواج بسين الأقسارب ، و تحسريم لمس المسرأة الأشسياء أثناء حيضها و نفاسها،عند القبسائل البدائية (٢) ويلاحظ أن على عبد الواحد وافي لم يتعرض لمسسألة التحسريم علمى المستوى البدائية (٢) ويلاحظ أن على عبد الواحد وافي لم يتعرض لمسسألة التحسريم علمى المستوى اللغوى، بل تناوله من الجانب الاحتماعي فقط، أي أنه تعسرض بالدراسة للمحظور مسن الأشياء لا من الكسلام.

و أما مراد كامل فيستحدم مصطلحى المحظيور و حسين التعبير للدلالة على المحظور اللغوى والمحسن اللفظى احيث قسال: "فسالحظور يطلق على ألفاظ يتحسب استعمالها تحت تأثير مدلسول مقدس أو ملعون، حسرم ذكره أو لمسه او الاقستراب مه، وتحل على اللفظة التي تدل على هذا الشيء لفظة أعرى حالية مسن فكرة الضور

<sup>(</sup>۱)ح. قندريسس: اللعنة، ترجمية: عبيد الحميسد الدواحلين ومحميد القصياص، مكتبة الأخليسو المرية، المساعرة، د ١٩٥٠م، من ٢٨١.

<sup>(</sup>۲)نفسه، ص۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) انظير : عليسيى عسيد الواحسد وافي : الطوطيسة أشيهر الديانسات الدائيسة، دار المارس، المارس، ١٩٥٥ م ١٩٠٥ م

والأذى "(1) عمم قال: وحسن التعبير وسيلة مقنعة بارعة لتلطيف الكلم وتخفيف وقعه باستخدام ألفاظ بما تلميح "(٢) عما أشار مراد كامل إلى فكرة تحسول المحسن اللفظى إلى محظور لغرى؛ إذ قال: "وحسن التعبير كالمبالغة وغيرها من ضروب الجسازات ذات الدافع و المساعث النفسيين، قد تذهب أهميته إذا ما كسئر فى الاستعمال، فيحتاج إلى تجديد "(٦) . فكثرة استعمال المحسن اللفظى تجعله يتحول إلى محظور لغرى، فيبدل يه لفظ آخر . وبين مراد كامل أن الحياء هدو السبب فى الهدوب مسن امتخدام المحظور اللغوى واللحوء إلى المحسن اللفظى ؛ فقد "يلحا الإنسان إلى استعارة إذا كانت الكلمة تثير عنده فكرة حنسية، وذلك بوازع من الحياء ".

ويورد محمود السعران مصطلحى الكلام الحرام و الكسلام غيير اللائسة، للدلالسة على المحظور اللغوى كترجة لمصطلح Taboo ،و ذكسر أنسه "لا يخلسو مجتمسيم إنسسان من تحريم موضوعات معينة و مسن تجنسب بعسض العبسارات والكلسات المتعلقسة بمسلاه الموضوعات "(٥)، ر رأى أنه "ليس تجنب كلمات و تقنيع أحسرى أمسرًا قساصرًا علسى مسن يسمون بالشعوب الوحشية أو البدائية أو الفطرية، بل إنسه مسائل ف كسل المجتمعسات أيسا كانت درجتها من المدنيسة "(١).

وتحدث عن أسباب الحظر اللغوى قائلاً: "و مسا سن شسك فى أن كشيراً مسن دواعى تجنب بعض العبارات و الكلمسات و إخفائسها، راجسع إلى الشورات، وفى الأغلسب أن سببها البعيد كان الخوف مسن بعسض القسوى المنظسورة، كسالارواح، وطائفة مسن المقدمات عندما كان يظن أنما تنصرف فى حياة الناس، وأنما قسادرة علسى أن توقسع المسم الغر، و استمر أثر هذا الخسوف السقدع قسائسا فى نفسسوس أكسئر البئسر، كمسا أن الاعتقاد القديم بأن لبعش كلمات السسلغة قسوى سموية، ذو دخسل كبسير فى هسذا الشسان "(). وقد حسعل محمود المعسسران الخسالات الدلاليسة للمحظمور اللغسوى

<sup>(</sup>١)،(٢)مراد كامل :دلالة الألفاط العربية و تطورها،معهد الدراسات العربية العالية،القاهرة،١٩٦٣م،ص٢٧. (٢)تفسه،ص٢٨٨٢.

<sup>(</sup>٤)ننسه،ص۲۵.

 <sup>(</sup>٥) محمود السعران : اللعة و المحتسم؛ رأى و مسيح، دار المعاوف ، الإسكندرية، ٩٦٣ و ١ م، ص ١٢٩. و انظر : علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي ، الفقاء، قدمة ٤٠٠٠ م، ص ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢)،(٧)محمود السعرال : اللعة و المحسم؛ رأى و مبهح مر ١٢٩.

مقصورة على الموت، و الأمسراض، و الأرواح الشسريرة، و بعسض الوظسائف الفسيولوجية للحسم وهي الوظائف الجنسية، و الأعضساء الجنسية (١).

أما المحسن اللفظى فقد أطلق عليه محمود السعران مصطلع اللات مسن الكلام، وقال عنه: "ومقايس اللياقة و عدم اللياقة فيما يتعلسق باللغة، تختلف بالعندي العصور، وهي في كل عصر تختلف باعتلاف الطبقات الاجتماعية في المحتملة الواحد، و باختلاف اللهجات الحلية، كما يشترك في تحديدها عوامل أخرى كشيرة؛ قإنه يسوغ يين جماعة من الذكور أو بين جماعة من الإنساث النطق بعبارات وكلمات، و لا يسوغ نطقها لو ضم المجلس شعصًا أو أكثر من الجنس الآخر، و بعسض منا يتكلمه الرجل وزوجته حال انفرادهما لا يستعمله أحدهما أو كلاهما في ظهروف أخرى، وقد ينصح الصغار بتحنب عبارات و كلمات لا يكون في تفوه الكبار بها غضاضة، وقد يؤذن للرجال بنطق ما لو نطقت به النساء لكان غير لاتن، كما يسؤذن للنساء بنطق منا لو نطق به الرحال لعد غير ساغ، و يقع فيما يدور بسين المرسض و طبيبه من حديث كلمات و عبارات لا يوردها كل منهما على لمسانه في بحيالات أخر "(\*).

و يستعمل السيد يعقوب بكر مصطلح تحسين القبيع للدلائة على الحسين اللفظى، أثناء حديثه عن أسباب الأضداد في اللغة؛ حيث قال: "من أهم أسباب الأضداد أن يسمى الشيء السيء السيء باسمه ضده الحسين (Euphemismus)؛ استجلابًا للخير و السلامة "(٢).

و يعسير تسايف خرمسا عسن المحظسور اللغسوى بمصطلسح الكسلام المحظسسور احتماعيًّا، وذكر مقابله الإنجلسيزى و هسو Taboo ، و بيًّسن أن هسذه الظساهرة اللنويسة سائعة في جميع الجمعسات المفتوحسة (٤)، كمسا ذكسر مصطلح لفظة لطيفة للدلالسة على المحسن اللفظى ، حسلال إشسارته إلى أسسباب الحظسر

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر : محسود السعران : اللغة و المحتسسيم اوأى و منسيج اص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲)نفسسه،ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣)السيد بعقرب بكر: نصوص ف فقه اللغة العربيسة، دار النهضسة العربيسة، سيروت، ١٩٧١ م، ١٢٣/٢٠. (٤)انظر: نايف حرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، المجلس الوطئ للثقافسة و الغنول و الآداب، الكريت، عالم المعرفة، العدد رقم ١٩٧٨، ٢ م، ط٢، ٩٧٩، ٢ م، ص ٢٤٤.

اللغوى؛ إذ قال: "أما أسباب الحظر فليس من السهال الاهتداء إليها؛ فإن أى كلمة سا هي إلا مجموعة من الأصوات البريئة التي يضفى عليها المحتمع معسى معين معينا الحاجت إلى ذلك المعنى. أما متى و كيف تصبح تلك الكلمة الضرورية المفيدة كلمة بذيتة في نظر المجتمع؟ فأمر محير فعلاً؛ لأن الأمر الغريب أن الكلمة البديلة الستى تستعمل كلفظة لطيفة بالنبة للكلمة المحظورة، كثيرًا ما تصبح هى الأخرى قبيحة في نظر المجتمع نفسه بعسد عدد من السنين، فيحظر استعمالها، و تستبدل بغيرها ثانية "(١). و في هذا النبس إشارة إلى تحول الحسن اللفظى إلى محظور لغوى نتيحة كثرة استعمال المحسن اللفظى.

و وضح نايف خرما أن الحظر اللغوى يختلف باختلاف ثقافسات المجتمعات؛ فهناك مجتمعات كالمجتمعات المسيحية الأوروبية تحظر استخدام لفط الجلالة في الأحاديث العادية، و تقصره على المناسبات الدينية و قراءة الكتاب المقدس والصلوات و أمنالها، ف حين أن ذكسر الله في المجتمعات الإسلامية أمر يحض عليه الدين؛ ففيه البركة و الرحمة. و يحصر نايف خرما الجحالات الدلالية للمحظور اللغوى في ثلاثمة بحالات، هي : الخرافات و الأساطير الحق تنمسى الخوف من بعض الكلمات، والموت و ما يتعل به من أمور جنسية و أعضاء تناسلية (٢).

و يستحدم حاكم مالك لعيى مصطلحى اللامساس و تحسريم المفردات للدلائدة على المحظور اللغوى، و يربط بين المحظور اللغسوى و المحتمعات البدائية وحيث يقدول: "و كثيرًا ما يقع لدى المتوحشين أن يكون لبعض الألفاظ طابع من السرية والحقاء يمنع بعض الأفراد من استعمالها (٢) الكنه لا يلبث أن يمود و يقدول: "وليس هذا الأمر مقصورًا على الأقسوام الدائية وفإنسا إذا رجعنسا إلى تساريخ أكبر اللغات مدنية وحدنسا حرادث من هذا التحسريم لا تقسل صراسة عسا عند الأمسم المتوحشة. وتعرف هذه الظاهرة لدى المحدثين تحسريم المفسردات Taboo "(1).

<sup>(</sup>١) نايف حرما: أضواء على الدراسات اللعويه في المساهرة ،ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲)انظر : نفسسه، ص ۲ ۱۹-۲ ۲۹.

<sup>(</sup>٣) حساكم مسالك لعيسى . السترادف في اللغسة بالخمهوريسة العراقيسة ، ممشورات وزارة الثقافسسسة والإعسالام، ١٩٨٠ من ١٠٠.

<sup>(</sup>١) نعب، ص ١٠٦ و النبير أيصًا : ص ١٠٦.

و يطلب عمد الهدادى الطرابلسدى مصطلب التلطيف على المحسدان الطرابلسدى مصطلب التلطيف على المحسدان اللفظى، ويجعله نوعًا من الكناية؛ حيث قدال : "التلطيف عمن الكناية ، يتمثل في استعمال اللفظ أو العبارة لغاية التخفيف من وطاة المحنى المرحش أو الحدث المربع، وقد يصل حق إلى استعمال الضدد للضداد"(١).

أما علسى القاسى فيشير إشسارة سيريعة إلى المحتظيور اللفوى بمصطلحى المستهجن والمحظيين باللغات الأخرى؛ حيست قال: "ينبغى أن يسزود والأسلوب في المعجم العربي للناطقين باللغات الأخرى؛ حيست قال: "ينبغى أن يسزود المعجم العربي المخصص للناطقين باللغات الأخرى مستعمله بالمعلوسات الخاصة باستعمال الكلمات، فإذا كانت الكلمة قليمة ولم تعسد مستعملة في اللغة المساصرة، أو كان استعمالها مستهجنًا أو محظيورًا، وحسب الإشارة إلى ذلك؛ للا ياخذ القارئ باستعمالها في أحاديثه فيقع في خطأ بسسبب النقيص في المعلوسات الواجب توفرها في ذلك المعجم؛ ولهذا ينبغي الإشسارة في كل مدخل من مداخل المعجم إلى مرتبة ذلك المعجم؛ ولهذا ينبغي الإشسارة في كل مدخل من مداخل المعجم إلى مرتبة الاستعمال و الأسلوب، مثل: قلم، دارج، رسمي، منظرو، نادر... "(٢).

و ذكرت علية عسرت عبسة عسرت عبساد مصطلحسي Taboo و ذكرت عبساد مصطلحسي Word و عرفت و Word و التسابر، و عرفت التسابر، و عرفت النه الفظ يحمل معنى عرمًا في مجتمع ما، لا يستحب نطقه فيه مشال: كلمة شيطان، في بعض المجتمعات ، يعتقد أن نطقها قسد يجلب النحس أو سوء حظ أو كارثة ما "(۲)، كما استخدمت مصطلحًا ثالثًا هو الحرم، في قولها: "كمسا يطلق مسذا التسابو أو المحرم أيضًا على بعض الألفاظ الجنسسية السبق لا يجب نطقها، و بسالذات في المجتمعات العامة. و هذا الحرم لا ينطق على الألفاظ فقط، بل موضوعات معنسة أيضًا "(٤)، و مس

<sup>(</sup>۱) عمد الحسادي الطرابلسسي : خصسائص الأمسلوب في الشسسوقيات، متشسبووات الجامعسة التونسية ، المناسبة التونسية ، المناسبة ، ١٩٨١ م، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢)على القاسمى : ماذا نتوحى في المحم العربي للساطقين باللغسات الأخسرى، اللساد العسربي، مكسب تنسبق التعريب في الوطن العربي، الربساط، ١٩ م، العسدد رقسم ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٣)،(٤)عليسة عسزت عيساد: معحسم المصطلحسسات اللغويسسة و الأدبيسة، دار المربح، الربساض، ١٤٠٤هـ ١٤٠٩مس ١٤٢.

غم لم تحسم علية عزت عياد قضية المصطلب السدال على المحظور اللغسوى؛ إذ لم تخست مصطلحًا واحدًا دالاً على المحظور اللغوى، و يلاحسظ أفسا جعلت المصطلب ذا مفسهوم شسامل لأشسياء أو موضوعسات محظورة إلى جسانب الألفاظ المحظورة و ترجمست مصطلب Buphemism إلى التسهوين و التورية و لطسسف التعبسير، و عرقت ابأنه "امتعمال محاز ملطف في مكان كلمسة أو عبسارة موجعة أو بغيضة مشال : لفسظ أنفاسه الأخيرة ، بدلاً من : مات، أو بيت الأدب، بسدلاً مسن : المرحساض" (١) و الملاحسظ على هذا التعريف عدم التفصيل في ذكسر خصسائص المحسسن اللفظسي، و قصسر مفهومه على الجازى من الألفاظ. و يجعل فايز الدايسة المحظسور اللفسوى مسن أسسباب الجساز في على الجازى من الألفاظ. و يجعل فايز الدايسة المحظسور اللفسوى مسن أسسباب الجساز في اللغة ، مشيراً إلى المحظور اللغوى ، عصطلح مقترض هسو التسابو (٢) .

أما كريم زكى حسام الدين فهو الأكثر اهتمامًا بين اللغويسين العسرب المحدثين بلواسة المحظور اللغوى و المحسن اللفظ عن اللفظ عن اللفظ المحتور عن مفهوم المحسن اللفظ عن اللفظ المحتور عن مفهوم المحسن اللفظ عن اللفظ على المرت تتدرج تحت المحسن اللفظ على المستى عليسه في هسذا الموضع تحسين اللفظ وحيث تأتى لتحنب ذكر الموت صراحة (٢) ، وفي موضع آخسر يقول : إن تحسين اللفظ يحدث لبعض التعبيرات الخاصة بالموت و الأمسور المختسية (٤) .

وقد ذكر كريم زكى حسام الدين مصطلح المحظل اللغسور اللغسوى فى صيغة الجمسع و مصطلح المستهمن للدلالة على المفهوم نفسه، و مصطلح المحسسن للتعبسير عسن مفسهوم المحسن اللفظى، فى كتاب أفرده لدراسة المحظور اللغوى و المحسن اللفظهمي، و هسو الكتساب

<sup>(</sup>١)علية عزت عياد : معجم المصطلحات اللعوية و الأدبية، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : فايز الداية : علم الدلالة العربي، دار الفكر، دمشق، ط ١٤٠٥، ١٤ هــــ ١٩٨٥م، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤)انظر :نفسه،ص١٦٢١٦٢.

العربي الوحيد المخصصص لهمذا الموضوع بالتناول اللغوي الحديث، و تتضح همذه المصطلحات الثلاثة في عنصوان الكتاب، و همو : "المخطورات اللغويسة؛ دراسة دلاليل للمستهجن و المحسن من الألفاظ المكنه داخل الكتاب لا يستعمل مصطلح المحسن، بسل يستعمل مصطلح تحمين اللفظ متابعًا ابن فارس، كما يستعمل مصطلحًا ثالثًا همو الكلمات المحسنة؛ إذ قال في مقدمة الكتاب: "المحظورات اللغويسة بمعمى المنسوع والمقبول مسن الكسلام، و همى ظاهرة ذات شفين: يشمل الشق الأول المحظور اللغوي مسن الكسلام، وهمى ظاهرة ذات المحظورات العظورة Tabooed words والكسات المحظورة واللغوي الشق الأول المحظور اللغوي اللغوي اللغوي اللغوي اللغوي اللغوي المحسنة الناني تحسين اللفظ النصات المحظورة Euphemistic أو الكلمات المحسنة الناني تحسين اللفظ من همذا النص استعمال مصطلح المحظور اللغوي في صيغة المفرد.

كما رأى كريم زكى حسام الديسين أن "ظساهرة الحظر أو التحريم Taboo تشمل الأشياء و الأفعال و الأماكن و الكلمات "(٢) ، وأن أسسباب تحسين اللفظ والحظر اللغوى ترجع إلى ثلاثة أسباب، هى : الخسوف و الفيزع، و الكياسية والتادب، والححل والاحتشام، أميا طسرق التحسين اللفظي فحعلها خمس طرق ، هي : التحول الجسازى، والتحول البدلالى، والتوسيع البدلالى، و الإبيدال الصوتيسي، و الاقستراض اللغوى وقد حصر المحسالات الدلالية للمحظورات اللغوية و المحسنات اللفظية ف المسلمة : المحتملة المحتملة الاحتماعيسية، و المحتملة و المحتماعيسية، و المحتماعية، و المحتماعية و المحتماعية، و المحتماعية و المحتماعية و المحتماعية، و المحتماعية و الم

و يذكر كريم زكى حسام الدين مصطلب المحظسور ومصطلب المحسرم في موضع أحر للدلالة على المحظور اللغوى إذ قال: "بعسيض أوقسات الزسان قسد ارتبط بسالحوف والطيرة في أذهان الجماعة العربية التي عرفت مسا يسسمي بسالحظور Taboo أو المحسرم

(١) كريم زكى حسام الدين: الخظورات اللغوية، ص٧.

<sup>(</sup>۲)نعسه احر۲۱.

<sup>(</sup>٣)انظر : نفسه،ص٤٦-٦٣.

<sup>(</sup>٤)انظر : نفسه،ص١٥-١١٧.

من الزمان؛ فقد تشاءمت من بعض الأيام و الشهور، منسل يومسى الأربعاء والأحسد، وشهر شوال ، وحرمت فعل بعض الأشياء فيها، مثل السفر أو السزواج، ومسن هسذا القبيسل أيضًا تحريم القتال في الأشهر التي عرفت باسم الأشهر الحسرم"(١).

و يشير أحمد محمد قيدور إلى المحظسور اللغسوى و المحسن اللفظيى بالمصطلح الفرنسي Tabou ؛ إذ قال: "و تدعر أسباب نفسية متنوعة إلى تجنب كثير من الألفاظ؛ حياء أو خوفًا أو دفعًا للتشاؤم. و يطلق على هيذا النسوع في اللغة و علم النفسس مصطلح Tabou، و يدل على المحظور و الممنوع. و هنساك أمثلة منه كثيرة، كالعدول عن التلفظ بمفردات الأمراض و العاهات و الموت، و استحداث مفسردات أحسرى قيد تبدل على النقيض. و في العربية الفصحي استعمالات من هذا النسوع؛ فقيد أطلسق العرب على الأعمى كلمة البصير، وعلى الصحراء المهلكة كلمة مفازة "("). و واضح أن أحمد عمد قدور ترجم المصطلح إلى المحظور و الممنوع، و قد قصير أسباب الحظر والتحسين على الأسباب النفسية الثلاثة آنفة الذكر.

و يقدم عاطف مدكور مصطلحًا مكونًا من ثلاث كلمسات همو الكلام المحظور الحتماعيًّا؛ حيث رأى أن مجالات علم اللنة الاجتماعي منسها "دراسة الكلام المحظور المحتماعية المحتماعيًّا Taboo "(۲) ، ويشرح المصطلح بقوله : "فكل مجتمسع لمه أعرافه الاجتماعية التي تجمل أبناء هذا المحتمع يرفضون استعمال كلمات معينة، مثل الكلمسات الستى تسدل علسى الموت أو الأمراض الحبيثة أو الأشباح و الجن، و الكلمات الستى تشدير إلى عورات الجسم الإنسان، و غير ذلك من الكلمات المبتدلة التي ينفر منسها المحتمسع "(٤). و يسدو أن عاطسف مدكور تابع نايف عرما في استعمال هذا المصطلح للدلالة على مفسهرم المحظور اللغرى.

<sup>(</sup>٢) أحمد عمد قدور: مقدمة لدراسة النطور السدلالي في العربسة الفصحسي في العصسر الحديسة، بمسالم الفكر، الكويت، مح المعدسي في العصسر المدلالي للعربية الفصحسي في العصسر الحديث، عالم الفكر، الكويت، مح ١٠١٨ العدد وقم ٩٨٧٠١ ام، ص ١٧٧٠١٧.

<sup>(</sup>٣) عاطف مدكور: علم اللغة مين القلم و الحديث، دار الثقافة، التماهرة، ١٩٨٦، ١م، ص٤٦. (٤) نفسه، ص٤٢، ٤٧٤.

و عند رمضان عبد التواب مصطللا اللامساس و الحسطر، و مسا يسدلان على المحظور اللغرى، و يقول عن الحظر: "هو ترجمة لكلسة Taboo و تطلب على على المحظور اللغرى، و يقول عن الحظر: "هو ترجمة لكلسة مسن الأشياء و أسمائه الإسبب كل ما هو مقلس أو ملعون يحرم لمسه أو الاقتراب منه المساب عما يشه الحظر على الاعتقاد الخراق في سحر الكلمة"(١)، كما أن" يعض الألفاظ يصاب عما يشه الحظر على استعمالها في المحتمع الأن الناس يتشاءمون مسن ذكرها فيستبدلون عما كلمسة أخرى، كاستعمالهم : المروكة للحمسى، و المسرض الخبيث للسرطان" (٢). أما مصطفى التوبى فيترجم مصطلبح (علم الكون فيترجم مصطلبح التوبى فيترجم مصطلبح المحتمدين عند ترجمته لكتاب اللغة و علم اللغة الحدون ليونون.

وق التعرض للفظ النكاح يستخدم عبد القدادر أبسو شريفة و حسين لاق وداود غطاشة مصطلح الابتذال للدلالة على المحظور اللغوى؛ حيث قدالوا: "و يتضخم هدا الابتذال مع قياس اللفظة عدلى لفيظة عامية؛ فأصبحت لفظة النكاح محرجة، يينما غتل لفظة الزواج دلالة غير عرجية "الوق السبب في هدا الحرج قدائلين: "الذوق الاجتماعي يمج هذه الألفاظ و يعبر عنها بكلمسات غامضة ، فوإذا ما اتضحت حلت محلها لفظة أخرى و لو كانت أحبيد، ومسن ذلك كلمة الكتيف (مكان الغائط والبول) التي تبدلت مسمياها كما يلى: الخلاء، المشمة (فارمسية)، الكرمسي، المستراح، يست الراحية، بيست الأدب، المرحساض، الضبيل يسبو مسمي ( W.C.)، دورة المياه، التوالية المناب المراحية المناب المراحية المناب المستراح، المناب الراحية، بيست الأدب، المرحساض، الضبال يسبو مسمي ( W.C.)، دورة المياه، التواليت، الحسام "(٥).

(١)رمضان عند التواب : فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١٤٠٨ د ١٩٨٧ م، ص ٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٢)رمضان عبد التواب : التطور اللغوى؛مطاهره و علله و قوانيه،مكتبة الحانجي،القاهرة،د.ت،ص ٢١١.

<sup>(</sup>٣) انظــر : حــون ليونــز : اللغــة و علــم اللغــة ، ترجمــة و تعليــق : مصطفـــى التــوى ، دار الــــينـــة العربية ، القاهرة ، ط ١٩٨٧ ١ م . ١/ ٠ ٠ ٢٤٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤)، (٥)عد القادر أبو شهريفة و حسين لافي و داود غطاشية : عليم الدلالية و المعجم العسربي، دار الفكر، عبدان المعكن ١٩٨٩ م، ص ٦٨.

و يفضل عبد المجيد مسابدين استعمسال المصطمسلح السدال على المحسن المالفظى بلفيظه الإنجليزى Euphemism اإذ قال : "و كثير مسن أمشال المكين والمبين هو انحراف مقصود عن ذكر الاسم الحقيقى المحسوف التشاؤم،أو طلبًا للتفاؤل المحسنوا الاسم القبسيح حيى لا يقعسوا في شر التلفيظ بسمه و هسو مسا يسسميه الفرنجة Euphemism كقولم : أبو عمسرة، كنيسة الفقسر و سموء الحسال"(١). وترجسم مصطلح Taboo المنظمة العربية للتربية و الثقافسة و العلسوم إلى محظمور، كمسا ترجسم فيها مصطلح كنايسة العربية العربية و العلسوم إلى محظمور، كمسا ترجسم فيها مصطلح Taboo المنظمة العربية العربية و الملسوم إلى محظم كنايسة و كنايسة (٢).

وترجم كمال بشر مصطلب Taboo إلى اللامساس و الحظر، وترجم كمال بشر مصطلب لكتاب دور الكلمة في اللغة لسبتيفن أولمان (٢)، وفي الكتباب نفسه يسبتعمل مصطلب الكلمات المستهجنة بفقى "اللهجات الدارجية بوجيه خياص يكسئر اسبتعمال الكلميات المستهجنة كاصطلاحات دالة على الإعزاز و شيدة الحيب ولكثيرا من تسمى الأمهات أطفالهن بالأرذال الصغار (١٠٠٠) كما يستخدم مصطلب المخطرورات اللغويية في حديثه عن لغة المرأة بوصفها نحطًا من أنماط التنوعيات اللغويية الاجتماعية وإذ قيال: "إلها (أي المرأة) تصر على عندم الاقتراب من تلك الألفياظ و الكلميات ذات المدلالات النابية أو المستعور حسبها بوجيه خياص . إن هذه الكلميات عندها ضرب من المخطروات اللغويية تعمل "(٥) مأميا مصطلب عندها بشرب من المخطروات اللغويية التعميم (١٥) ما مصطلب عندها بشرب من المخطروات اللغويية التعميم (١٥) ما مصطلب عندها بشرب من المخطروات اللغويية التعميم (١٥) ما مصطلب التعميم التعميم

<sup>(</sup>١)عمد الجحيد عابدين : الأمثال في النثر العربي القديم،دار المعرفة الحامعية،الإسكندرية،١٩٨٦م،ص٢٠١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المظمنة العربية للتربية و الثقافة والعلب وم : المعجب الموحب للمصطلح ان اللمانية ، تونس، ١٩٨٩م، ور١٤٢،٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللعة، ترحمة : كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٩٠م، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٤)ىغىدەس ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) كمال بشر: علم الله الاحتماعي؛ مدخل دار النقافة العربية القاهرة ، ٤٩٤ م، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦)انظر: ستيفن أولمان : نفسه،ص ١٩٦،١٨٨.

و يعر يوسف مسلم أبو العدوس عن مفسهوم المحسن اللفظى بمصطلح لطنف التعبير، أثناء حديثه عن الاستعارة عند ابسن قتيسة؛ حيث قال: "استخدم ابسن قتيسة الاستعارة و كألها تشسسل جميع أنسواع الجساز للكلمة Figurative use of الاستعارة و كألها تشسسل جميع أنسواع الجساز للكلمة المصطلح غيير (Figurative) لكست مطابقة لمصطلح غيير حقيقى (Non-Proper) و ذلك لأن حالة من حسالات غير الحقيقي هي استبدال كلمة بأخرى معاكسة لها عن طريق المفارقة (السسخرية) (Irony) أو لطف التعبير عين شيء بغيض (المبالغية بوصيف الضيد) (Euphemism) ، و هي عند ايست شيء بغيض (المبالغية بوصيف المفسوب (The inverted) ، (The inverted)

71

و يطلسق إبراهيسم أنيس على المخطور اللفوى مصطلست الكلمسات المفضوحة، وعلى المحسن اللفطى مصطلحى الكناية و التعبية ؛ حيست قال: "فإذا عرضت اللفات للناحية الجنسية و ما يتصل إلماء أبنا التطور الدلالي أسرع، وشهدتا أن الكتايت والتعبية مطلوبة مستحبة ؛ فلأعضاء التناسل في كل لغة كلمات مبتذلة وأحرى عمساة عثر مة، وللعملية الجنسية في كل لغة كلمات مفضوحة ينفسر منها الناس، وأخسرى معساة مكنيسة يقبلون عليها (٢) ؛ و ذلك لأنه "علسى قمدر شيوع الكلمة في البيئسة الاحتماعية، وعلى قدر ما تمر به من تجارب في الأحداث الدتيويسة، تكسب تلك الظللا الاحتماعية، وعلى قدر ما تمر به من تجارب في الأخداث الدتيويسة، تكسب تلك الظللا الدلالية، و تترامى حلودها ، و تتضع صورتما في الأذهان، و يقسال عن الكلمة حيث غطر في اللائنة واضحة توية لا غموض فيها و لا إلمام، فسلا تكساد الأذن تتلقفها حسى يخطر في اللمن في أن بعض الكلمات ذات الدلالات المنفسرة، يتحسابل عليسها الناس في كل بيئسة السر في أن بعض الكلمات ذات الدلالات المنفسرة، يتحسابل عليسها الناس في كل بيئسة بالصورة منطاة بستار رقيق يخفى شيئًا مسن معالمها، ويقلسل مسن وضوحها، فسلا تحسن الحياء، و لا تبعث على النفور و الاشمين معالمها، ويقلسل مسن وضوحها، فسلا تحسن الحياء، و لا تبعث على النفور و الاشمين التفارة بستار رقيق يخفى شيئًا مسن معالمها، ويقلسل مسن وضوحها، فسلا تحسن الحياء، و لا تبعث على النفور و الاشمين التأسل من النفور و الاشمين المناسة المناسة و المناسة المناسة و المناسون المناسة المناسة و المناسون و الاشمين المناسة و المناسة و المناسون و الاشمين المناسة و المناسقة و المناسون و الاشمين المناسة و المناسون و الاشمين المناسون و الاشمين و المناسة و المناسون و الاشمين و المناسون و المناسون و الاشمين و المناسون و المناسون و الاشمين و المناسون و الاشمين و المناسون و المناسون

 <sup>(</sup>١) بوسف مسلم أبو العدوس: النظرية الاستدالية للاستعارة، حوليات كلية الأداب، الحولية وقسم ١١، الرسسالة وتم ٢٠،٦٠ بعلم النشر العلمي، حامعة الكويت، ١١، ١٨ هـــ ١٩٠٠ م.

<sup>(</sup>٢)إبراهيم أنبس : دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط١٠٦ ١٩٩١م، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم أنيس : الترجمة لها مشكلات في العبديم مسن طسائع اللعسات العسرى الكويست العسد وقسم ٢٦ مرام ٢٦ مرام ٢٦. و ١٩ ١٠ مرام ٢٦ مرام ٢٠٠٠ العسد و قسم المرام ١٠ مرام مرام ٢٦ مرام المرام ١٠ مرام مرام ١٠ مرام المرام المر

و يحدد إبراهيم أنيس المحالات الدلالية للمحظور اللغوى و المحسن اللفظى ويحصرها ق "الكلمات المحجرة عن الأعضاء التناسيلية، و العملية الجنسية، و ألفاظ الموت، والأمراض، والكوارث، وغيرها "(1). و يرى أنه "تقوى هذه الظاهرة في البيئات البدائية؛ حيث يلعب التفاؤل و التشاؤم والتطير دوراً خطيراً في حيساة الناس، ولكن أثرها يبدو في كل مكان أو زسان "(٢)، و يشير إلى أن هذه الظاهرة تودى إلى التغير الدلالي للكلمات؛ إذ قال: "و يترنب على كل ما تقدم أن ألفاظًا تحل عمل أخرى، و أن بعض كلمات اللغة تكتسب دلالات جديدة، و تنتقبل إلى بحمال غمير المذى عرفت به و شاعت فيه "(٢).

و قد عرض محمد على الخسول مصطلح بأنه "جملة قولها يسبب لقائلها حرجه إلى جملة محظورة، وعسرف هذا المصطلح بأنه "جملة قولها يسبب لقائلها حرجه الحتماعيًا" (1) و الملاحظ على هذا التعريف أنه خص المحظور اللغسوى بكونه جملة وليس كلمة أو عبارة، كما أنه ركز على الجاتب الاحتماعي للحظر أمسا الحسن اللفظي فسأورد له محمد على الخولى ثلاثة مصطلحسات عريسة هي : التوريسة و لطيف التعبير، ترجمة لمصطلح Euphemism و مصطلح كلمة تكنيسة ترجمة لمصطلح كامنة مقبولية وعرف المصطلحين الأول و النان بألهما "استبدال تعبير غير سيار بيانور أكثر مقبولية منه ، مثل : Pass away (عوت)، بدلاً مسن ) فارته و ).

و الملاحظ على هذا التعريف أنه تم التركيز فيه على فكرة التغيير اللغيوى،دون ذكر الأسباب وراء هذا التغير سوى فكرة القبول أو عدمه، و دون تعميل الأسباب

<sup>(</sup>١)إبراهيم أيس : الترجمة لها مشكلات في الصعيم من طائع اللغات، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢)إبراهيم أنيس: دلالة الألفاط،ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) نفسهاص ۱۱۵

<sup>(</sup>٤) محمد على الخول : معجم علم اللعة النطرى،مكتبة لبال، بيروت، ١٩٩١م ١٨٣٠٠.

<sup>(</sup>٥)نفسه،ص ۸۸.

هذا القبول.أما المصطلح الثالث فعرفه محمد على الخولى بأنه "كاتمة تستعمل لتحل محل الخرى غير مرغوب في ذكرها لسبب أو آخر "(١). و جدير بالذكر أنه يالمقارفة بسين هدذا التعريف و تعريف المصطلحين السابقين، يتضح أن محمد على الخسولى يستردد حول كون المحسن اللفظى يأتي في صورة تعبير ،أى المفرد و العبسارة و الجملة،أم في صورة المفسرد أو الكلمة.

و يوجد عند أحمد عتمار عمس مصطلع اللاسماس للدلالية على المحساس للدلالية على المحظور اللغوى، و مصطلع التلطف في التعبير للدلالة على المحسن اللفظي، حيث قال: "توجد في كل اللعات حساسية نحو ألفاظ معينة وبما ارتبطت يبعسض المحسان السي لا يحسن التعبير عنسها بصراحية و لهذا تتجنيها و تسمستعمل بلمحسا ألفاظاً المحسوب ألفاظ المحتوك أو المقسسيد الاستعمال بسمأنه لفيظ من ألفاظ اللامساس محمل Taboo، ويوصف اللفظ المفضل بأنه من بسباب التلطيف في التعبير ألفاظ اللامساس المحساس المحساس المحساس المحسات يسترجم مصطلع كالتحييل كلسمة عظورة ، و لامساس المحالة بين المحسن اللفظيي و التغير الدلالي إذ قبال: "يسؤدي عظورة ، و لامساس إلى تغير المعنى و لكن يحسدث كثيراً أن المصطلع البديل يكون لمه معسى الملامساس إلى تغير المعنى و لكن يحسدث كثيراً أن المصطلع البديل في التعبير أو ما قلم بالمعان هو في حقيقته إبدال الكلمة الحادة بكلمة أقبل حدة وأكثر يسمى بالتلطف هو السب في تفيير المعنى المحالة الحادة بكلمة أقبل حدة وأكثر يسمى بالتلطف هو السب في تفيير المعنى المحالة الكلمة الحادة بكلمة أقبل حدة وأكثر يسمى بالتلطف هو السب في تفيير المحالة المحالة الكلمة الحادة بكلمة أقبل حدة وأكثر المحالة والمحالة التحالة اللفطة عوالي التحالة اللهناء المحالة المح

و يستخدم محمد محمد يونسس على مصطلح الألفساظ المستهجنة احتماعيَّا للدلالة على المحظور اللغوى،دون توضيح مفهومه له؛حيست قسال فى معسوض كلاسه عسن أثر السياق في الدلالة اللعوبة للألفاظ: "أو تكنى بسدلاً مسسن أن تصسرح؛احسترازاً مس

<sup>(</sup>۱)نفسه،ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) أحمد عنار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط ١٩٩٢، ١٩٩٨ م اص ١٢٢٨، الظر: ص ٢٢٩،٤٠.

<sup>(</sup>٣)انظر : مفسه،ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤)ئىسە،ص ۲٤٠،

التاذي بذكر الاسم الصريح، كما في الألفاظ المستهجنة اجتماعيكا، كما في قولسه تعسالي: (إِنَّ اللَّهُ مُ مُونِثُ لَكُمْ فَ أَنْهُا مَونَكُمْ أَنَّكُم اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

ويترجم حسام الخطيب مصطلح Tabu إلى المحرمات و الحرمة اللفظيمة، أنساء ترجمته للرامسة عسن اللغسة و المسرأة لأوتسو يسمسرن؛ إذ حساء في الترجمة: "المحرمات التعلمات الله الاعتقساد أن المحرمات الله العناه الله الاعتقساد أن للهنا شاهدًا على عسادة تتخذ أشكالاً مختلفة و درجسات متنوعة في العسالم، و هسذا مسايدى بالحرمة اللفظية؛ فتحت ظروف معينة في أوتسات معينة و في أمساكن معينة، يمنسع التلفظ بكلمة عدودة أو أكثر الأن هسذه الكلمة حسب المعتقسد الخسراف تجسسلب شروراً معينة كإثارة الشياطين و ما شابحهم، و بدلاً مسمن الكلمة الممنوعة، على المسرء أن يستعمل عبارة مفسرة مجازية، أو ينبش مصطلحًا منسيًا، أو يقنسع الكلمة الأصليسة المكلمة المراهة الأصليسة المكلمة المراهة الأسليماء أن الملاءة الأسليماء المناهمة المحادثة الأسليماء المحادثة الأسليماء الأسليماء المحادثة الأسليماء الأسليماء المحادثة الأسليماء الأسليماء الأسليماء المحادثة الأسليماء الأسليماء المحادثة المحادثة المحادثة الأسليماء المحادثة المحادثة الأسليماء المحادثة الأسليماء المحادثة الأسليماء المحادثة الأسليماء المحادثة الأسليماء المحادثة المح

و أما صبرى إبراهيم السيد فيترجم مصطلح Taboo words إلى الكلمات المحيظ ورة، و مصطلح Euphemism إلى كيسلمة ليسطيفة التعبير (٦). و تتسابع

<sup>(</sup>١)الغرة: ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٢) محمد عمد بوس على : وصف اللعة العربة دلائبًا ق صوء مفيوم الدلالة المركزية ادراسة حول المعنى وظلال المعنىء منشورات حامعة العائد، طواطس، ليما، ١٤٣،١٤٢ م، ص ١٤٣،١٤٢.

<sup>(</sup>٣)انطر : إبراهيم ضوة : في علم الدلالة، دار النقاعة العربية. الناهرة، ١٩٩٤م، ص ١٩٣-١٩٩٠.

<sup>(2)</sup> حسام الحطيب : اللعة العربية اإصاءات عصرية ، الهبنة المسرية العامة للكتاب ، القاهرة ، و ١٩٩٥م، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر : ف.ر.بسلر : علسم الدلالــة الطسار حديد، ترحمــة : صـــبرى إبر اهيسم السيد، دار المعرفــة الخامية، الإسكدرية، ١٩٩٨م، ص ٩٩

نور الهدى لوشن أحمد عتار عمر فى تبنى المفسهوم و المصطلح الخساصين بسالحظور اللغسوى و المحسن اللفظى عنده (۱). وقد عبر تمام حسان عن المحسن اللفظسى بمصطلح التره احينسا قال: "و قد تسوء سمة الكلمة الطول ارتباطها بمدلول غسير كسرم انتظسره هذه الكلمة و تستعمل كلمة أحسرى فى مكالها غسير مثقلة بارتباطات بمحوجة مسن جهسة المعنى فتستخدم فيه أولاً على طريقة المجازيو يعتبر عنصر الدلالة المجازيسة فيسها منساط التسرير فى قبولها المجازى نوعًا مسن الترة عسن ذكسر الكلمة الأولى السنى ساءت سمعتها ثم يطول الأمد على استعمال الكلمة الثانية فتسسوء سمعتها أيضًا و لا يسزال هذا المدلول المحوج يستهلك الكلمات واحدة بعد الأخسرى إلى ما لا تماية الظرر منسلاً تعاقب الكلمات الآتية على معنى مكان قضاء الحاجسة : غسائط خسلاء كنيف بيست أدب مرحاض - دورة مياه - حمام و قد كانت كسل واحدة من هذه الكلمات قبسل استعماله فى الكلمات الكلمات الكلمات الكلمات الكلمات الكلمات قبل المناس من الجهر باسستعماله فى الكلما" (۱).

و يشير طاهر سسليمان حمسودة إلى المحسسان اللفظي بمصطلح كلمسات معساة مكنية ؛ إذ قال : "وكذلك فإن الأعضاء التناسسلية و للعملية الجنسسية كلمسات صريحة في عامة اللغات، ينفر منسها النساس، و يسرون في استعمالها خدشًا لحيائهم؛ فيلحساون إلى كلمات معماة مكنية يرتضونها "(٢)، في حسين يطلسق على المحظور اللغوى مصطلحين هما: اللامساس و التابوه ؛ حيث قال : "بعض الكلمسات يكساد بحظر استعمالها في معظم اللغات ؛ لأسباب تنصل بتقديس المسمى، أو الخسوف مسن أذاه، ويتضمح ذلك جليسا لسدى الشعوب البدائية، وهي ظاهرة معروفة في كل البينات و في كسل أنسواع الحضارات، ويطلس على هذه الكلمسات مصطلح اللامساس أو التسابره Taboo ، و يلزم النساطقين أن على هذه الكلمسات مصطلح اللامساس أو التسابره Taboo ، و يلزم النساطقين أن يستعملوا ألفاظًا أخرى فدد المسمات ؛ تقديسًا، أو بعدًا عسن فكرة الأذى والغسرد" (٤).

(١) انظمر : نسور الحسدي لوشسن : علسم الدلالسسة دراسسة و تطبية ساءمن سورات حامسة

فاريونس ابنغازي،ليباءط ١٩٩٥،١٩١١م،ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) تمام حسان : اللغة العربية! معاها و مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، د.ت، ص ٣٢٣، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) طاهر سليمان حمودة : دراسة المعنى عند الأصوليين، الغار الجامعية، الإسكنارية، د.ت،٢٠٥، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤)ئلسەناس ٢٠٦،

وللتعبير عن مفهوم المحظـور اللغـوى يستعمل عبد الرحمـن أيـوب مصطلّب المستهجن؛ إذ قال: "ليس من المستهجن في العربيـة الفصيحـة أن تقـول: كمان ذلـك الرحل ابن امرأة من قبيلة كذاء ولكن من المستهجن في المصريـة أن تقـول عـن شـخص: إنه ابن مرة؛ كما في كلمة مرة من إشارات معنوية غير مقبولـة، ولا يقـف الأمسر عند ذلـك الحد، بل إنه من غير المقبول في العرف المصرى أيضًا أن تنسب شـخصًا إلى أمـه و يبدو لى ذلك عرفًا جديدًا على البيئة المصرية، ظهر في نشـاطها اللغـوى (١).

اما المحسن اللفظى فعصر عنمه عبد الرحمن أيوب بمصطلح الكناية أو التكتية؛ حيث قال: "و من الملاحظ أن هناك اتجاهًا سائدًا بين غتلف اللغات لاستعمال الكنايات بدلاً من ذكر كلمة الموت بذاهًا عند الحديث عنمه و في العربية تستعمل لفظة الوماة، وهي مشتقة من الوفاء، أي رد صا يستحقه الآخرون عنم الإنسان (٢)، و حاء مصطلح التكنية في قوله: "و مما هر حدير بالنظر كذلك تعبرنا في لمجتنب المصرية عن عل قضاء الحاجة، و من الألفاظ التي تستعمل لهلذا: الكنيمة، الكرسي، المستراح، بيست الراحة، بيت الأدب، المرحاض، دورة الميماه، الكابنية . . . إلى و يتساءل المرء عن السر في وجود هذه السلسلة الطويلة من الألفاظ، فلا يجد تعليك معقولاً إلا أن هذا الكان هو عالم عبارة، و لكن هذا اللكان نزع إلى عدم ذكر اسمه الحقيقيي، و التكنيمة عنمه بلفيظ أو عبارة، و لكن هذا اللفظ (أو تلك العبارة) لا يلبث أن يلتصيق بمنذه الدلالية، و يرتبط بمنا ارتباطًا قريًا يجعلنا ننفر منها؛ فنلجا إلى ابتكار لفظ آخري، و لا يلبث هذا اللفيظ الجديد بدوره أن يلتصق بالمعنى؛ فنعمد إلى تغيره، و هكذا "(٢). و يتضيح من هيذا النص إشارة عبد الرحمن أيوب إلى تحول الحسن اللفظي إلى عظسور لنوي.

<sup>(</sup>١)أرتو حسرس : اللغة بين الفرد و المحتمع، ترحمه بتصرف وعلق عليه : عبد الرحمن أيسوب، مكسية الأخلسو المصرية، القاهرة، درت، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲)ئىسەيىس ١٨٤.

<sup>(</sup>۲)نفسهاص ۱۸٦،۱۸۵.

و يطلق موفق الحمدان مصطلح المحرمات على المحظور اللفوى الحيث قال:
"ف كل اللغات في العالم هناك عدد من الكلمات أو المواضيع السنى يحرم المحتصم لفظها أو التطرق إليها، و تلور عادة حول الجنس أو الإبراز أو المسوت و ما له علاقه به ريرى بعض الباحثين أن لذلك أسبابًا واضحة و بسيطة افساجنس محمل بثقل التحريم الاجتماعي، و لابد أن يمتد ذلك لما له صلة به من أعضاء و عمليات لا بجوز ذكرها، بسل يسمح بالتنويه عنها فقط، و استعمال كلمات بديلة و بحرج كبر أما الإبراز فله علاقه عسائل مكروهة تدعو التقزز و الاشمئزاز الذلك لا يجوز التطرق إليسها الما تبعشه في نفوس السامعين من مثل هذا التقزز أما الموت فهو مخيف للسمامع والمتكلم سواء الذلك لا يتعلم والمتكلم سواء الذلك لا يتعلم قالمناه الموت الموت فهو المناهم والمتكلم الموت المناهم والمتكلم الموت المناهم والمتكلم الموت المناهم والمتكلم الموت المناهم والمتحصى مسمن المسوت المحمدان.

مما سبق يتضح أن اللغويسين العسرب المحدثين لم يتفقرا على مفهوم واحد للمحظور اللغوى و آخر للمحسن اللفظي، و منهم من حماول إنجماد مصطلح حديد، في حين جمع فريق ثالث بين مصطلح قلم و آخر حديد.

ا - ۲ - ۲ - المصطلعات الحالة على المعظور اللغوى و المعسن اللغطي النويين مصطلحًا تدل على المحظور اللغوى ليدى اللغويين اللغويين المحدثين، ف حين توجيد عمانية عشر مصطلحًا تبدل على المحسن اللغظي لديهم؛ فالمصطلحات الدالة على المحظور اللغوى عندهيم ،هي :

-الحظر : استعمله رمضان عبد التواب، و كمال بشر.

-المحظور : أول من استعمله مراد كامل، ثم استخدمه على القاسمي و كريم زكى حسام الدين و أحمد عسد قدور ، كما أقرته المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم.

-المحظور اللغوى: ورد عند كريم زكى حسام الدين، كسا أورده هو ف صيفة الجمع (المحظورات اللغوية)، واستعمل بالصيغة نفسها عند كمال بنسر و إبراهيم ضوة وعزة حسين حسين عسراب.

(١)موفق الحمدان ؛ اللغة و علم النفس؛دراسة للحوانب النفسية للغة،كلية الأداب،حامعة مغداد،د.ت،ص٢٢٨.

11 الغصل الأول

- -كلمة محظورة : استعمله أحمد مختار عمر، و تابعته في ذلك نور الهدى لوشن.
  - جلة محظورة : انفرد باستخدامه محمد على الخولى.
- -الكلام المحظور اجتماعيًا : أول من استخدمه نايف خرما، و تابعه في ذلك عاطف مدكور.
- سالحوم: ورد عند كريم زكى حسام الدين، ثم حساء في صيغة الجميم (المحرمات) لدى حسام الخطيب و موفق الحميدان.
  - الاصطلاح الحرم: مصطلح خاص بعلية عزت عياد.
  - -تحريم المقردات: استعمله عبد الحميد الدواخلي و بحمد القصاص،ثم حاكم مالك لعيبي.
    - -الكلام الحوام : مصطلح اختص به محمود السعران .
    - -الحرمة اللفظية : مصطلح تفرد باستعماله حسام الخطيب.
- -المستهجن: أول من استخدمه فيما أعلم على القساسمي، ثم استخدمه كسريم زكسى حسام الدين، و عبد الرحمن أيسوب.
  - -الكلمات المستهجنة : مصطلح انفرد باستعماله كمال بشر.
  - -الألفاظ المستهجنة اجتماعيًّا: مصطلح اختص باستخدامه محمد محمد يونس على .
- -اللامساس: أول من امتعمله- حسب علمى على عبد الواحد واف، ثم استحدمه حاكم مالك لعيبى ورمضان عبد التراب و كمال بشمر و أحمد مختسار عمر و طاهر سليمان حمودة.
- تابو: مصطلح مقسترض ما خوذ عن المصطلح Taboo ، و أول من استخدمه حسب تتبعی عبد المواحد وان، ثم استعمل عند علیة عسزت عیداد، واستعمل بإضافة هاء فى آخره (تابوه) من لدن مصطفى التون و طاهر سلیمان حمسودة، و قسد استخدم اللفظ الأخير بصيغة الجمع لدى عبد الحميد الدواخلى و محمد القصساص ومصطفى التسون.
  - -الابتذال : مصطلح موجود عند عبد القادر أبو شريفة و حسين لافي و داود غطاشة.
    - -الكلام غير اللائق: مصطلح الغرد باستعماله محمود السعران.
      - -الكلمات المفضوحة : مصطلح خاص بإبراهيم أنيس .
        - -المنوع: مصطلح اختص به أحمد عمد قدور.

أما المصطلحات الدلة على المحسن اللفظي عند اللغويين العسرب المحدثسين فسهى:

٢ع الغصل الأول

- -الكتاية : مصطلح استقملة عبد الحميد المدواتعل من عسد القصاص و إبراهيم أنيسس وعبد الرحمن أيوب، واعتمدته المنظمة العربية للتربيسة و الثقافسة و العلموم.
  - -التكنية : مصطلح استعمله عبد الرحمن أيوب،و هو مصطلح مشـــابه لمصطلح الكنايــة.
- كلمة تكنية : مصطلح استخدمه محمد على الخولى، و هو مصطلب قريسب من مصطلب الكناية أيضًا.
  - التعمية : مصطلح انفرد باستعماله إبراهيسم أنيسس.
- كلمات معماة مكنية : مصطلح اختص به طاهر سليمان حمـــودة، و هــو مصطلح يجمــع ين الاشتقاق من مصطلحي الكنايــة و التعميــة.
- -تحسين اللفظ: أول من استخدمه مسن المحدثين- فيمسا أعلم- كسريم زكسى حسمام الدين، و تابعه في ذلك إبراهيم ضـــوة.
  - -تحسين القبيح : مصطلح انفرد باستعماله السيد يعقموب بكر.
  - -حسن التعبير : مصطلح استخدمه مراد كامل، ثم تابعه كمسال بشسر في استخدامه.
    - الحسن : مصطلح انفرد باستعماله كريم زكى حسمام الديسن.
    - -الكلمات المحسنة : مصطلح الحتص به كريم زكى حسمام الديسن أيسضاً.
- -لطف التعبير: أول من استعمله- حسب تتبعى- عليـــة عــزت عيـــاد، واســتعمله بعدهـــا مصطفى الترق ويوسف مسلم أبو العدوس و محمد علــــى الخــول.
- -التلطف في التعبير : مصطلح استعمله أحمد مختار عمسر، و تابعت في ذلك نسور الحسدى لوشن، وهو مصطلح قريب من المصطلع السسابق.
- -التلطيف : مصطلح استعمله محمد الهادى الطرابلسى، و اعتمدت، المنظبة العربة للتربية و النقافة و العلوم بصيغة تلطيف العبارة أو الكلبة.
  - الفظة لطيفة : مصطلح تفرد باستخدامه نايف خرسا.
  - -التورية : مصطلح مستخدم عند علية عزت عياد، ثم عمد علسي الخرل.
    - -التهوين : مصطلح خاص ىعلية عزت عيساد.
    - -اللانق من الكلام: مصطلح اختص به محمــود الســمران.
    - -التنوه : مصطلح وارد عند تمام حسان فقط، حسب تتبعسي.

٢٤ الفصل الأول

و هكذا تعددت المصطلحات الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظين المحفول المعسن اللفظين المحلف المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد عند ذلك الحدامل تعداه حتى وجد عند اللغوو الواحد أكستر من مصطلح لكل من المحظور اللغوى و المحسن اللفظين.

#### 1-7-1- تعديد المسطع

يعد تحديد المصطلح من الصعوبة بمكان الأنه عفر ف بمشكلات كثيرة الحاصة إزاء هذا التعدد الهائل للمصطلحات الدالة على المحظرور اللغروى و المحسن اللفظسى المحظرور اللغريين العرب الكن لا مفر من خوض غمسار تجربة تحديد مصطلح واحد للمحظرور اللغوى و آخر للمحسن اللفظسى، و لا سيما أن علماء اللغة العرب المحدثين يدعون بإلحاح إلى التوحيد المعيارى للمصطلحات المتعددة التي تدل علسى مفه بوم واحدالأن حدا التعدد يوقع القارئ في البلية و اللبس و ليسس من الضرورى أن يحمل حدا المصطلح الموحد كل خصائص المفهوم الدال عليه ويرجمع ذلك إلى أنه "يختلف الفهم عندما نستخدم مصطلح مترادف و متداخر من معني أو عندما نستخدم للشسىء الواحد أكثر من معني أو عندما نستخدم للشسىء الواحد أكثر من مصطلح مترادف و متداخرا" (١).

و أقضل استخدام مصطلح المحظور اللغموى و مصطلح المحسم اللفظمي المعمدة أسباب، هم :

۱- أنما مصطلحان يدلان على أن كل محظور لغوى أو محسسن لفظسى يتكسون مسن كلمة أو أكثر، وهي سمة تركيبية فيسهما.

٢-واضح في المصطلحين السمة الأساسية للمحظيور اللغيوى و المحسن اللفظي، و هيى
 المنع و التحسين اللغويان.

۳- شيوع هذين المصطلحين و استقرارهما عند كثير من اللغويـــــين العـــر المعـــاصرين.
 ٤-عدم تعبير المصطلحات الأخرى بدقة عن مفهوم المحظـــور اللغـــوى و المحســـن

<sup>(</sup>۱) عمرد فهمى حجازى: علم اللغة بين التراث و الماجع الحديثة، دار غريب، القاحرة، د.ت، ص ١٦ و انتلسو الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار عريب، القاهرة، د.ت، ص ١٦ ، ٩ ، و عبد الصبور شاهين: العربية لغة العلسوم والتقنية، دار الاعتصام، القاهرة، ط٦، ١٦ اهسس ١٩٨٦ ، و على القساسى: مقدسة في علسم المصطلح، مكبة النهضة المصرية، القاهرة، ط٢٠٢ م ١٩٨٧ ، ١٩٨٣ ، و عمد رشاد الحمراوى: المنهمية العاسة لترجمة المصطلحات و توحيدها وتسبطها (المبدان العربي)، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط١٩٨٦ ، ١٩٨٦ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ و عمود السعران: عام اللغة امقدمة للقارئ العربي، ح١٤٠٠ .

اللفظى؛ فبعض المصطلحات يدل على أن المحظور اللغوى و الخسسن اللفظى لا ياتى كل منهما إلا في شكل كلمة أو عبارة أو جملة في حسين ألهما يأتيان في هذه الأشكال الثلاثة، و هنذه المصطلحات هنى: كلمة محظورة و جلبة محظر ورة و تحليم عظر ورة و تحليم المفردات، والكلمات المفردات، والكلمات المفردات، والفظة لطيفة.

ولامة مصطلحات تدل عليى أن الحظر و التحسين لغويان و غير لغويين؛ إذ يسم مفهومهما بصورة أكثر من مفهوم المحظرور اللغرى و المحسن اللفظى بيميث يتم الحظر و التحسين على الأشياء و الأفسال أيضًا، و همذه المصطلحات همى:

الحظر روالمحظر و التحسين على الأشياء و الأفسال أيضًا، و همذه المصطلحات و الاصطلحات المحسر، والمحظم المحسور، والمحسرم، والمحسرة المحسرم، والمحسرم، والمحسرة عن مفهوم المحسرة، والتطلعات قليمة ذات مفاهيم مختلفة عن مفهوم المحسرة، والتحديث اللفظي، والمحسرة والمحسرة

و هناك مصطلحات مقترضية عين الإنجليزيية و الفرنسية لا يمكن قيسبولها؛ لوجسود مصطلحيات عربية تبدل علي المفهوم نفسه، و هيسي مصطلحيات تابو، و تابو، و تابو، و المحسن اللفظي تابو، و تابو، و و المحسن اللفظي الفاظ خاصة بأفراد معينة من المجتمع اللغوى، و هي مصطلحيات : الكلم الحيرام، والكلم غير اللائق، و اللائق، و اللائق من الكلام، و لا يمكن قبول هيذه المصطلحيات؛ لأن الكلام عياض بالفرد، في حين أن اللغة للمحتمع عامة، اصطلاحية، ذات طبيعية عشوائية، على حيد قبول من موسير (۱). و يوجد مصطلحان يشيران إلى سبب وحييد للحظير اللغوى، في حين أن المحتمع عامة، الكلام المحتمع عامة الله عنه الله على المامل الاجتماعي فيقط للحظر المغوى، في حين أن المحتمع على المامل الاجتماعي فيقط للحظر اللغوى، في حين هناك عيدة احتماعيًا، فالتركيز هنا على المامل الاجتماعي فيقط للحظر اللغوى، في حين هناك عيدة

(۱) انظر: حونانان كللر: فردينان دوسوسير؟ تــــأصيل علــم اللغــة الحديـــث و علـــم العلامــات، ترجــة وتقــدي عـــد العـــي، مراحمــة: عـــود فـــيمي ححــــازى، المحلـــي الأعلــــي للنقافة؛ القـــامرق، ۲۰ م، ص ۲۲-۳۳.

ه ٤٥ الفصل الأول

عوامل وراء الحظر اللغوى، كالعامل الدين و العامل النفسيسي و العسامل اللغسوى والعسامل السيامي، إلى حانب العامل الثقاف الاحتماعي؛ ولذا لا يمكن قبسول هذيسن المصطلحين.

و هناك مصطلحان غير شائعين لدى اللغويسين العرب، و ها: الحرمة اللفظية، والتهوين؛ و من ثم لا يمكن الأحدة بمسا. و توجد مصطلحات أحدت صيغة المصدر، و هي: تحسين اللفظ ، و تحسين القبيح، وحسن التعبير، و لطف التعبير، والتلطف في التعبير. و مع أن هذه المصطلحات الخمسة هي الأقرب في الدلالية على مفسهوم المحسسن اللفظي، فإنني أفضل استخدام الاسم المشتق "الحسسن" بصيغيق اسم الفاعل واسم المفعول، و إتباعه بصقة "اللفظي"؛ لأن اللفظ إنما يساتي ليحسن المحطور اللغسوي، كما أن المحمدة المحمدة الدي يجعله لفظًا عسنًا مسن قبلسه.

# المعطور اللغوي و المعسن اللهظم المعاور اللغوييسن اللهنام المعاور اللغوييسان الغربييان

#### ٢-ا-المجموع و المسطلح

اهتم اللغويون الغربيون بالمخطور اللغوى و المحسن اللفظى،اهتمامُسا ملحوظًا،وتناولوهما ضمن مصطلحات متنوعة، كما اختلفت مفاهيمهم لهما؛فقد عبر ملحوظًا،وتناولوهما ضمن مصطلحات متنوعة، كما اختلفت مفاهيمهم لهما؛فقد عبر Jespersen,O. و المحظور اللغوى بمصطلح Tabu حيثة و في أوقات وأماكن معينة، يكون استخدام كلمة أو كلمات مظوراً الرجود اعتقاد خرافي يقتضى بعض العواقب الشريرة، كما في الخيوف من المعمال كلمة demons (شياطين) و أشباهها"(۱) . و يلاحظ على هذا النص أن المحظور اللغوى مرتبط بعوامل اجتماعية و اعتقادية، كما أنسه بأتى في شكل الكلمة و في سياقات معينة.

و بعد ذلك استخدم.Bloomfield, L. المصطلح نفسه للدلالة علسى المحظسرة اللعوى، و بين أن الإنسسان يتحنسب استخدام الألفساظ المفحمة أو الحطسيرة، كلفظسى: die death (الموت)(٢) . و أشال هساتين الكلمتين من الكلمات المحظسورة ،قسد يتسم

Jespersen, O., Language, George Allen & Unwin LTD, London, 1922, P.239. (1)

Look: Bloomfield, L., Language, Henry Holt and company, New York, 1933, P.155. (\*)

تجنبها و اندثارها أكثر من غيرها مسن الكلمسات، كمسا يسم استبدال كلمسات أجرى كما، فكلمة Lift (شمال) يتم استبدالها في لغات عديدة؛ وقد تستبدل بمسا الكلمة اليونانية القديمة among السبق تعسد كسلمسة محسسنة Euphemistic word، يسدو أن القديمة والناتج عن الحياء ليس آيلاً للسروال؛ فرغسم أن الكلمسات المحظورة أبعدت من معظم المواقف الاحتماعية، فإن هذا لا يعني أنه قد تم تجنبها في المواقف الأحسرى ، كمسا أن البدائل أي الكلمات المحسسنة ربمسا تصبح مناسبة في وقست مساء ثم تتحسول إلى كلمات محظهورة (١).

و تطلت SchLauch, M. على المحظل و تطلت SchLauch, M. على المحظل و تطلت SchLauch, M. على المحسن اللفظى الميات: "ينعكس شيء المحتماعي مقلس على لغتناءو هو ما يتعلق بانواع من الموضوعات المنوعة التي يجب بحنها أو تمييزها حيدًا عندما نتحدث عنها.و يأتي هذا نتيجة الخوف من هذه الأشياء المسوت يؤدي إلى أن تكتسب كلما هما قسوة سيحرية ، كما في الكلمات الدالية على المسوت والمرض إذ تستعمل عسنات للمسوت ، مشيل: Passing away أ Passing on ، كسما تستعمل تعبيرات غير مباشسرة للدلالية على أن

Look : Ibid, PP. 400, 401. (1)

Estrich, R.M. & Sperber, H., Three keys to Language, Rinehart & company, USA, (1) 1952, P.23.

Look: Ibid,PP.49,133. (r)

شخصًا ما قد أصيب بمرض خطير (۱)، كما أشهارت إلى أن الجهالات الدلالية للمحظور اللغوى و الحسن اللقطى، هي : الأمور الجنسية، و بعض وظهائف الجسم، والمرض، و بعض أحزاء الجسم، و الروائح الكريهة، و أسماء بعض الحيوانات والحشرات (۲).

و يطلب Hockett, C.F. على المحظور اللغوى يؤدى إلى ظهور بحموعة من الألفاظ و Tabooed word, و Tabooed word, و يرى أن المحظور اللغوى يؤدى إلى ظهور بحموعة من الألفاظ متقاربة المعني؛ حيث ذكر أن الأشكال المتنوعة للمحظهور اللسغوى قد تسؤدى بنا إلى عدم استعمال كلمة معينة، فالكلمة الستى تختفى ليست كلمة محظورة في حد ذاقم، لكنها من قبيل الكلمات المتشابحة في المعين، فاسما الحيوانيين: ديك rooster وحمار donkey آكثر بعدًا عن استخدام رحمل الشمارع في أمريكا و إنجلسترا من الاسمين: هما و وحمار ass الدالين على الحيوانيين نفسيهما (٣).

و يستعمل Ullmann,S. مصطلع Euphemism للتعبير عن مفهرم المحسن اللفظي، و قسد ذكسر أن اللغوي، و مصطلع Euphemism للتعبير عن مفهرم المحسن اللفظي، و قسد ذكسر أن "المحظررات اللغوية و حدت على مستوى الحضارات المعتلفية، كمسا ألما تسترك بصمالها على مفرداتنا اللغوية، و تحتل مكائسا مسهمًا في موضوع التغييرات الدلالية "(أ)؛ لالمسبب مهم من أسباب التغير الدلالي ((أ)، كما يئسن أن مصطلع على "كسل ما هسو أن شيئًا ما ممنوع أو محظور "((أ)) فهر مصطلع بولينيزى الأصل، يطلق على "كسل مسا هسو مقلس أو ما يحرم لمسه أو الاقتراب منه لأسباب خفية، سواء أكان ذلسك إنسسانًا أم كلمسة

Schlauch, M., The gift of Language, Dover publications, INC, New York, 1955, (1)
PP.278, 279.

Look: Ibid, P.279 (\*)

Hockett, C.F., A course in modern Linguistics, The Macmillan company LTD, New(7) York, 1958, PP.399, 400.

Ullmann,S.,Semantics;An introduction to the science of meaning,The Alden (E) press,Oxford,1962,P.39.

 <sup>(</sup>٥)انظر : ستيفن أولمان : دور الخلسة في السعة، من ١٩٢.

Ullmann,S.,Semantics,P.204. (1)

أم شيئًا آخر... فإذا ما اصطدمت كلمة ما بحظر الاستعمال تحسبت تأثير عمامل اللامساس حلت محلها كلمة أخرى خاليمسة مسن فكرة الضرر و الأذى. و همذه العمادة ليسست مقصورة جمال من الأحوال على المحتمعات البدائية فقسهى معروفة في كمل البيئسات، و في كل أبواع الحضارات بمستوياتها المعتلفسة "(١).

وعن أسباب الحظر اللغسوى قسال: "و كشيرًا مسا يحسرم استعمال الكلمسات المستقبحة بتأثير عامل اللامساس، غسير أن مقيساس الحكسم بسالقبح يختلسف مسن حيسل إلى آخر، طبقًا للتقاليد و مستويات أنماط السلوك... قسد يكسون التوافسق العسارض في الصسوت بين كلمة عادية و أخرى مستقبحة ، كافيسا لإزعساج الآذان الحساسة... و الحسق أن شسدة الحساسية نحو الكلمات قد تقوى إلى درجة تجعل بحرد التشسابه الجزئسي بسين الكلمسات العادية و الكلمات المحظورة بتأثسير عوامسل اللامساس، سسببًا في تحسريم استعمال هسذه الكلمات العادية "(۲). و قسد قسم المحظور اللفسوى إلى ثلاثمة أنمساط ،هسى : محظور المؤف، ومحظور الاحتشام، و محظور اللياقسة و الأدب الحسم (۲). و هسو تقسيم نفسى في المقال الأول.

أما المحسن اللفظى فقال عنه: "استبدال الكلمات اللطيفة الخالية مسن أى مغيزى سيء أو مخيف بكلمات اللامساس، يعد ضربًا مسن ضروب حسسن التعبسير" (ألا إلى و تخفيسف وقعه و تعسد ذلك إلى أن المحسن اللفظى "وسيلة مقنعة بارعة لتلطيف الكلام و تخفيسف وقعه و تعسد اللغة إلى استعمال هذه الوسيلة مسع كل شسىء مقسلس أو ذى خطسر أو مشير للرعسب والحوف على الأشياء الشائنة أو غير المقبولة لسدى النفسس فمسن المعسروف أنسا نلحأ دائمًا إلى العبارات الرقيقة و التلميحات اللطيفة و التحسوم حول المقصود ،عدما عصر إلى إلغاء الأخمار السيئة و بخناصة أخبسار المسرض و المبوت (ف) و أشسار أيضًا إلى نفول المعطور لغوى؛ نتيحة كثرة استعمال المحسسن اللفظى إلى محظور لغوى؛ نتيحة كثرة استعمال المحسسن اللفظى إلى محطور لغوى؛ نتيحة كثرة استعمال المحسسن اللفظى إلى محظور لغوى؛ نتيحة كثرة استعمال المحسسن اللفظى إلى محطور المولية الرأسة قد تدري استعماله تعرض لفقسدان حاصة الرأسة المراسة و يتول إلى الانحطاط واذا ما كثر استعماله تعرض لفقسدان حاصة الرأسة

<sup>(</sup>١)ستبقن أولمان : دور الكلمة في اللغة،ص ١٩٣.

<sup>(</sup>۲)عسماص ۱۹۹،۱۹۸.

Look: Ullmann, S., Semantics, PP. 205-209.

<sup>(</sup>٤) ستبعن أولمان : دور الكلمة في اللعة،ص ١٩٦.

ود)غسه،ص ۱۹۷۱۹۹.

و اللطف قيه؛ فيدلاً من أن يدل على الفكرة المحظورة بطريق غير مباشر يصبح مرتبطًا بما ارتباطًا مباشرًا؛ و من ثم يصير غير ممكن الاستعمال ((١).

و يورد . Pei,M مصطلحي Tabuo و يورد . Pei,M مصطلحي المخطور اللغرى، ويرى أغما يعنيان أن عمة "كلمات لا يمكن النطق بحياء أو أن النياس لا يمكن أن النورية يتخاطبوا بها صراحة و هذه المحظورات تقودنا إلى الكناية السيق تسؤدى إلى تغييرات ثورية لمنزدات اللغة "(٢)، وفي موضع آخر يركز في تعريف المحظور اللغيوى على الإشارة إلى أسبابه بحيث قال عنه : هو "نجنيب استخدام بعيض الكلمات، واستبدال تعبيرات عسنة بها ولا مباب خرافية أو أخلاقية أو اجتماعية "(٣) وفقيي "نطاق اللغة يتضمن المحظور الخراق كلمات لا يمكن نطقها، و أفكاراً لا يمكسن التعبير عنها إلا عسن طريق الكناية ، ففي كثير من الجزر الجنوبية ألفاظ للمسوت لا يمكسن أن تذكر و فالكلمات السيق تستعمل في هذا المضميان تعبير عضياً والخيرة أيضًا، وهذا يعين أن الكلمة البديلية الأخيرة ، هي لفظ جديد المناب المنابع على الأخيرة ، هي لفظ جديد المنابع المناب

أما المحسن اللفظى فأورد له . Pei, M مصطلحين أيضَاء هساء هسا : Euphemism و Noa word و Euphemism و عرف الأول بأنه "كلمة ذات دلالة مسارة أو غير مقبولية "(°)، و عير ف الثياني بأنيه "كلمة مشحونة يقليل من القرة أو ليست ذات قوة خارقة و هي تليك الكلمة الحي تخلصت من الحظر و نهى عكس الكلمة المحظورة "(¹)، كما أن هذا المصطلع يعيى : "الكلمة المحظورة "(¹)، كما أن هذا المصطلع يعيى : "الكلمة المخطورة تنخدم مكان الكلمة المحظورة "(¹)، و بيّن أن المحسي اللفظي يتحيول إلى محظور للمحسورة "(العلمية المحسورة الأساسية المحسات اللفظية هي أقديا - مد مسرور

<sup>(</sup>١)ستيفن أولمان : دور الكلمة ل اللية،ص ١٩٧٠.

Pei,M.,The Story of Language,J.B.Lippincott company,New York,1965,P.204.(1)
Pei,M.,Glossary of Linguistic Terminology,Columbia university press,New (7)
York,1966,P.274.

Pei,M., The Story of Language,P.252. (1)

Pei,M.,Glossary of Linguistic Terminology,P.83.

<sup>1</sup>bid.P.180, (Y)(5)

الرقت- تفقد سمتها التحسينية، و تتحسول إلى محظسور لغرى، و بسستبدل كسا محسنات لفظية حديدة (١).

۱- الحوف أو الرعب نتيجة اعتقادات تتعلق بالاسسم المحظور، كالتصريسح باسم الله God ، و الإشارة المباشرة إلى الموت و الشيطان و الأرواح الشسريرة و كنسير من أسمساء الحيوانات.

٢- الشعور بالحرج، فعندما نريد أن نتحدث عن أشياء غــــير ســـارة كـــالمرض أو المـــوت،
 نلجاً إلى المحسنات اللفظية بدلاً من المحظـــور اللغـــوي.

٦- الشعور بالاحتشام و التأدب، و يحدث هذا تحساه ألفاظ الأسور الجنسية و بعض أجزاء الجسم و وظائفه وعند السب. (٢)

ر يستخدم Robins, H.R. مصطلح المصلح المصلح المستخدم المستخدم Robins, H.R. معينة فل مواقعة معينة فللو أن المصل المحلمات الثارت الخوف الشديد أو عسدم السرور، فسلوف يتلم إبسال كلسات المحرى بما تسلمي الخوف الشديد أو عسدم السرور، فسلوف يتلم إبسال كلسات أخرى بما تسلمي المحلم المسلمين المحلل المحل المحلل المحل

Pei,M.,Glossary of Linguistic Terminology ,P.255.

Look: Greenberg,J.H.,Universals of Language,The MITpress,
Cambridge, 1966, PP. 245-247.

Look:Robins,R.H.,General Linguistics,Indiana university (7)

press, London, 1966 PP, 52, 53, Lyons, J., Introduction to theoretical Linguistics, Cambridge university (4) press, Cambridge, 1968, PP, 423, 424

Euphemism بأنه "تجنب الكلمات المحظورة" (١)، كما استعمل مصطله Tabooed words للدلالة على المحظر اللغوى (٢).

و توجد المصطلحات الثلاثة نفسها عند. Gaeny, A.P. افقد تحدث عن المخطور اللغرى و المحسن اللفظى في أثناء تناوله للتغيير الدلالى، باعتبارهما من أسباب التغير الدلالى، و ذكر أن مصطلح Euphemisms ما عوذ عن المستركيب اللاتيسين التغير الدلالى، و ذكر أن مصطلح Euphemisms ما الكلمات الحسنة أو المحسنة للكلمات أخرى دالة على الشهر أو الشهوم. و قسال :"إن استبدال الكلمات المحسنة بالكلمات أو التعاير المحظورة شمائع، خاصة عندما تجمرح هذه الكلمات شمور التاس بالحياء والاحتشام، كما حسدت في كلمة toilet المنق استبدل الما كلمات المغوية والاحتشام، كما حسدت في كلمة toilet المنق استبدل الما كلمات أيضًا إلى الخوف أو الرغبة في تجنب استعمال اسمة شمىء غمير مفسرح بلفيظ واضع صويح، كما يحدث في التعامل منع لفظى : pass away و pass away ما المسوت" (٢).

Lyons, J., Language and Linguistics, An introduction, Cambridge university (۱) . ۲۰۹/۱، الترجمة العربية المعطني التون، ۲۰۹/۱، معالمي التون، ۲۰۹/۱، الترجمة العربية المعطني التون، ۲۰۹/۱، الترجمة العربية العربية التون، ۲۰۹/۱، الترجمة التون، ۲۰۹/۱، الترجمة الترجمة التون، ۲۰۹/۱، الترجمة التربمة التون، ۲۰۹/۱، التربمة التون، ۲۰۰/۱، التربمة التربمة

Look: Ibid,P.151.

Gaeny, P.A., Introduction to the principles of
Language, Harper&Row Publishers, London, 1971, P.147.

Anderson, J., Structural Aspects of Language (1)

Look : Anderson, J., Structural Aspects of Language (2) change, Longman LTD, London, 1973, PP. 179, 180.

Look: 1bid,P.180.

: Mawson,S.O.C. فيشمر إلى أن للمخطور اللغوى ثلاثمة مصطلحات همى : Tabu و Taboo و يعرفها بأنما حظر شمىء ما أو منسع استخدام قول معين ((۱))، فهى تشمل حظر الأشياء و الأفعمال و الألفاط.

و يظهر مصطلحا Verbal Taboo و يظهر مصطلحا Euphemism و يظهر مصطلحا Taboo التعبير عسن مفهوم المحظور اللغرى و المحسن اللفظهي،عند Hayakawa,I.S. احيث قال النات بعض الكلمات التي لا يمكن أن يتفسره المائلة الا يمكن استخدامها في مقام اللياقة.و أول ما يتبادر إلى اللهن من هذه الكلمات في الإنجليزية تلك الستى تتعلىق بالكره و الجنس"(٢). و يضرب أمثلة على ذلك،منها :

-استخدام كلمات دالة على مكان قضاء الحاجة بوصفها محسستات لفظيسة، مشل:
lounge و room rest room.

-استعمال كثير من الناس بدائل لفظية عن كلمسة مسات died ، ف شسكل تعبسيرات من قبيل :

went west,departed,went to his reward,passed away. وق الثقافة الأمريكية ق القرن التاسع عشر الميلادى لم تكسن المسرأة تستطيع أن تنطبق كلمتى صدر breast و ساق Leg ،حتى بالنسبة للدحاحسة؛ و لمسلما كسانت تستبدل

بهما عبارتی: لحم أبیض white meat و لحسم أسرد Andark meat و يعير كسل من white meat و يعير كسل من White meat و يعير كسل من White meat و يعير كسل من Andark meat و عن مفهوم الحطور اللفظى Taboo word Taboo و عن مفهوم المحسن اللفظى عصطلح Euphemism و بينا أنه في كل المجتمعات لمسة أحداث و سلوكيات يتسم النفور منها أو تجنبها أو تعتبر قيحة و اللغة في حد ذاقسا ليست نطيفة أو قسفرة الكسن وحبيات النظر نحو وحدات لغويسة تعكس وجسهات نظر المختصع نحسو الأحداث و والسلوكيات و تعجه الكلمات المحظرة نحو المحسنات اللفسيطية و همي كلمات أو

**(T)** 

Ibid, PP.65,66.

Mawson, C.O.S., Dictionary of foreign terms, Barns and Noble books, New (1)
York, 1975, P.331.

Hayakawa,S.I.,Language in thouht and action,Harcourt (7)

Brace Jovanovich, INC, New York, P.65.

عبارات تحل محل التعابير المتحنية الذلك فإن عبارة powder room همى محسن لغظى لكلمة toilet . و يحسدت همذا في استخدام بعض الكلمات السي يمكن أن تعكس نظرات الجميع فحو الجنس أو بعض الوظائم الطبيعيسة للحسم، وكذلك المواقف العرقية و المحتمية و الجنسية في المجتمع إفاللغة في حسد ذاقما ليست عرقية ولا حنسية الكنها تعكس وجهات نظر قطاعات المحتمسم المتنوعة. (1)

و يطلب تراك المعظر اللغوى و العسر ف الاحتساعي الخطور اللغوى و العسر ف الاحتساعي الخصور عرف قوى حدًا يجعلنا نقول بأن كلمات معينة مسل كلمة حسراء shit يجسب الا تستخدم، و كثير من الناس يعرف هذه الكلمات الالستزام بسالعرف مسن المسهد إلى اللحد يجعلهم لا ينطقون الما ... لذلك فمن الواضح أن القيمة الاحتماعية للكلمة أمسر يرجع إلى العرف". (٢) إذن "معظم المحتماعة المحتماعة كلمسات عظم وقالان مفهوما قال علمه وقال المرف". (٢)

ريمبر . Palmer,R.F. ويمبر اللغرى المخطور اللغرى المخطور اللغرى التغير الدلال؛ حيث قال : "سبب التغير الدلال؛ حيث قال : "سبب التغير الدريع هو المحظور اللغوى فالكلمة التي تستعمل للدلالة على شيء غير سار أو غير محب تستبدل كما كلمة أخرى، و هي بدورها تبدل كما ثالثية ،و هكذاؤو لللك وحسب الت : وحسب الله المحلور الإنجليزي محسبات : الإنجليزي محسبات الله المحلور المحسبات الله المحلور الله المحلور المحسبرا المحسب المحسب المحسبرا المحس

Look: Ibid,PP.92,93. (\*)

Look: Rodman, R. and Fromkin, V., An Introduction to Language, Holt, Rinehart (1) and Winston, New York, 1978, PP. 274-279, 283.

Hudson,R.A., Sociolinguistics, Cambridge university press, Cambridge, 1980, P.53.(\*)
Hudson,R.A., Word Meaning, Routledge, London, 1995, P.1.

Palmer,F.R.,Semantics,Cambridge university (1)

press, Cambridge, 2th.ed, 1981, PP.9, 10.

و انظر الترحمة العربية لصبرى إبراهيم السيديص ٢٦.

و الظر الترجمة العربيسة، ص ٩٢.

أما المصطلح الذال على المحسن اللفظي عند .Palmer, R.F. عند المحلطة المصطلح الذكر الله المصطلح المحلوم الله عليه المنعية التغيير من الكلمات المحظورة ... لأن الكلمة ترتبط عوضوع مشير للاشمئزاز احتماعيًا افتصبح هني نفسها مشيرة للاشمئزاز، و تأخذ مكالها كلمة أخرى لطيفة Euphemism الكنن العملية بالطبع لن تكون لها لهاية الأن الشيء نفسه هو البغيض و ليست الكلمة، حتى الكلمات تصبح محظورة عندما نشير إلى الموضوع المثير للاشمئزاز بالكلمة في معنى مختلف ... فنحن لا نرغب في التحدث عن الاتصال الجنسي intercourse في معنى العلاقيات الاحتماعية أو التجارية ، و غالبًا ما يشيير البعض المسباب مشابحة إلى أن الديك الذكر الأليف في أمريكا يسمى الجيائ rooster "(۱).

أما .Taboos المستخدم مصطلع Penalosa, و ذكر أن النيسم الإحتماعية الشائعة توثر في اللغة و يبدو هذا من خلال المحظورات اللغويية خاصة في الراضح أن منع استخدام كلمات معينة في بعض السياقات بعد حالمة خاصة في الاستخدام اللغوى و إذ إن بعض هذه الكلمات ظاهر صريح في بعض الأساليب والكتابات الكنها تختفي من بعضها الآخر ((٢) . كما أشار إلى المحظور اللغوى بمصطلح والكتابات الكنها تختفي من بعضها الآخر استعمل الكلمات المحظورة لإحداث تأثيرات خاصة وإذ إنها في الإنجليزية تنطلب طريقسة أقرب ما تكون إلى استخدام السحر في المحتمات غير المستنيرة ((٢) ) وهو يستطرد موضحًا أسباب الحظر اللغوى فيقول : "قد بمع التلفظ بمض الألفاظ ولاعتبار خاص يرجع إلى كرون اللفيظ مقدسًا أو مهذاً و منذلاً أو يديًا أو يشير إلى أمور غير سارة و كل هذا عدد ثقافيًا ((٤) و يوجد عنده أيضًا مستخدم المسلح و اللغوى و اللغواء المدلالة على المعلمة أو مهذا الله و اللغوى المحاليل المحاليات المحاليات الكلمة المفرة بحيث غل خلها كلمة أخرى لا تصرح بالمعن المتحنب غير النسان الكلمة المفرة بحيث غل خلها كلمة أخرى لا تصرح بالمعن المتحنب غير الساند (الكلمة المفرة بحيث غل خلها كلمة أخرى لا تصرح بالمعن المتحنب غير الساند (الكلمة المفرة بحيث غل خلها كلمة أخرى لا تصرح بالمعن المتحنب غير الساند (الكلمة المفرة بحيث غل خلها كلمة أخرى لا تصرح بالمعن المتحنب غير الساند (١)

Palmer, F.R., Semantics, P.92

<sup>(</sup>١)، الطر: الترحمة العربة، ص ٩٩.

Penalosa,F.,Introduction to the Sociology of Language,Newbury House (\*\*).(\*)
publishers INC,! ondon,1981,P.55.

lbid,P.56.

Ibid,P.57.

و يعسر . Lehmann, P.W. التحسب المحتلور اللغسوى بمصطلحسي Taboos و Taboo words و Taboo و Taboos المختلف المناسلة في Taboo الموقع المناسلة المستخدم بدائسل عنها من قبيل Pass on و أخسال هذا يعسرف بالمحظورات Taboos. و أخسال هذا يعسرف بالمحظورات Taboos. و المحتلف أن المرتب المحظورات Taboos. و المحتلف المحتل

أسا .Preston,D نيسبورد مصطلحي Preston,D. للدلالة على المحظور اللغوى، لكنه يركسيز على دور الثقافة في كشف منع Taboo للدلالة على المحظور اللغوى؛ ويرى أنه رغم أن أنمساط المحظور اللغوى متشابحة في معظم المتقات كيعض المعتقدات وبعض أجزاء الحسم و وظائف ، فيان اللفظ وحده ليسس كافيًا في التعريف بالمحظور، بل الثقافة هي التي تين أسباب الحظر اللغوى(1).

Lehmann, W.P., Language; An introduction, Random house INC., New (1983, P.29,

Ibid,P.207. (\*)

Ibid.PP.207.208. (7)

Look: Preston,D.,Sociolinguistics and second Language acquisition,Basil (\$)
Blackwell Ltd,Oxford,1989,PP.205,206.

و يطلس مصطلحت Taboo words و علم المحسور اللغسور اللغلسور اللغلسور اللغلسور اللغلسور اللغلسور اللغلسورة يتم تجنيسها فيصا بسير الرفقة المهذبة، و عندما يتطلب المقام التحدث عن معنى فاحش بسذىء يتسم اللجوء إلى كلمات عسة. و قد ذهبوا إلى أن الكلمات المحظورة لا تقتصر على الألفاط البغيشة، بسل عكس أن تكون الكلمات المقدسة عظورة أيضًا (١).

و يذكر Allan, K. و يحمل الكتاب السدى يعد من الأعسال اللغوية Euphemism و يحمل الكتاب السدى يعد من الأعسال اللغوية المتكاملة في دراسة المحظور اللغوى والمحسن اللفظسي-الأفكسار الآتية: المحظور اللغوى يؤدى إلى تنوع المترادفات المحالات الدلالية للمحظور اللغسرى و المحسن اللفظي حسى: وظائف الجسم، و الجنس، و بعض أعضاء الجسم، و الشستائم واللعنات، والمسرض و المسوت و المتعالى اللغالم حانب أن الفكرة الرئيسية للكتاب تسدور حسول استعمال اللغة وصفها حجابًا أو نقابًا و سلاحًا، من خلال المحسن و غير المحسسن اللغويسين (٢).

و عند . Hock, H. H. وعند . Tabooed و Taboo و Tabooed و Tabooed و Tabooed و Tabooed و Taboo و Tabooed و Taboo و Tabooed و Taboo و المعنى تعلق و المعنى المعن

Look: Ibid,PP,285-293,

Look: Akmajian, A., Demers, R.A., Farmer, A.K. and Harnish, R.M., An introduction (v) to language and communication, The MIT press, London, 1990, P. 258.

Look : Allan, K. and Burridge, K., Euphemism, Oxford university press, New York. 1991.

Look: Hock, H.H., Principles of horistical Linguistic S. Mouton de Gruyter, New York, 1991, PP. 50, 51.

و يستعمل .Carter,R المعطلحين المعطلحين الأول من المعطلحين السابقين للتعبير عن مفهوم المحسن اللفظى،قاتلين: "إيحساءات بعض الكلمات تجعلنا أحيانًا -نبحث عن بدائل أكثر منها حيادًا،أو عسن الفاظ مرادفة لهما، لكنها الطهف منها، و مشل ههذه الكلمات البديلية تسمى: Euphemisms ،كاستعمال منها، و مشل ههذه الكلمات البديلية تسمى المسوت (۱).

وترجد مصطلحات Tabooed word وTaboo عسند

O'grad y, W. O'grad y, W. و قسد ذكسروا أن Katamba, F. و قسد ذكسروا أن مصطلح O'grad y, W. و أصل بولينيزى، وصفه لأول مرة الكابئن Cook حديثه عن تحاشى بعض الأشخاص و الأماكن و الأشياء عند الشعب البولينيزى، وهو يعنى الشيء المقلم، كما صرحوا بأن المحسن اللفظى يعنى تجنب الكلمات التي تبلو منفرة أو بذيسئة أو مزعجة بشكل ما للمستمع أو القارئ، ورأوا أن المحالات الدلالية للمحظور اللغوى في الإنجليزية هي : بعض وظائف أعضاء الجسم، و بعص أجزاء المحسم، و الموت (٣).

Carter, R. and Nunan, D., Introducing Language awareness, Penguin (V) LTD, London, 1995, P. 60.

Look: Mills,S.,Fertinist stylistics,Routledge LTD,London,1995,PP,117,118.

Look:O'grady, W., Dobrovolsky, M. and Katamba, F., Contemporary Linguistic; (7) an itroduction, Longman LTD, London, 1997, P.554.

و قد حساء مصطلع Taboo ايضا عند المواقع الم يتدم المة تعريفًا الكنه ذكر أن المحظور اللغوى يكسون سببًا في إيساد قائسة طويلة حسدًا من الكلمات التي تشير إلى الموضع نفسه مطبقًا هذه الفكسرة على الكلمات التالية على مكان قضاء الحاحة toilet أو المرحاض العلامات الدائمة المهذب المناع فضاء الحاحة المهذب المعاملة المعام

و تحست عنسوان: اسستسبدال المحسطسور اللغوى و تجنسب البدى، ذكر رأى ان Euphemism راى ان و تحسس Campbell, I., مسطلحسسسى Taboo و مسطلحسسسات الكلمات المحسسنة، كلسها مسن عوامسل الكلمات المحسسنة، كلسها مسن عوامسل إنحاد مفردات حديدة، ففى اللغة الإنجليزية تم التعبسير عسن الأرنسب rabbit بالكلمسات و حسل علسها لفسظ coney و cunny:

lettries L. Meaning in English S.F.M., rtin's press INC New (A.

Look: Jeffries.L.,Meaning in English,ST,Martin's press,INC,New (v) York,1998,PP,109,218.

Look: Campbell,L.,Historical Linguistics;an introduction,TheMH (\*) press,Cambridge,1999,PP.263-265,294.

٦-٦-المسللهات الإنهايزية الدالة على المعطور اللغوى و المعمن اللغطى و المعمن اللغطى و المعمن اللغطى و ردت عشرة مصطلحات إنجليزية لدى البساحثين الغربيسين تسدل علسى المطلور اللغرى، و هذه المصطلحات هسمى :

01

Schlauch, M., Sperber, H., Estrich, R.M. (Taboo(s)—Robins, H.R., Greenberg, H.J., Pei, M., Ullmann, S., Hockett, C.F., Rodman, R., Mawson, S.O.C., Anderson, M.J., Gaeng, A.P., Lyons, J., Preston, D., Lehmann, P.W., Penalosa, F., Palmer, R.F., Fromkin, V., O'grady, W., Mills, S., Hock, H.H., Burridge, K., Allan, K., . Campbell, L., Jeffries, L., Katamba, F., Dobrovolsky, M., Lehmann, P.W., penalosa, F., Palmer, R.F., Loood word (s)—. Harnish, M.R., Farmer, K.A., Damers, A.R., Akmajian, A., Gaeng, A.P., Lyons, J., Hock, H.H., Fromkin, V., Rodman, R., Dobrvolsky, M., O'grady, W., Hock, H.H., Fromkin, V., Rodman, R., . Katamba, F.,

#### : Taboo language -

مرجود عند ،Akmajian,A ر Demers,A.R با Farmer,K.A ر Demers,A.R با Linguistic Taboo :

استعمل من لدن ,Robins,H.R و ,Penalosa,F و ,Mills,S و ,Mills,S

: Tabu-

استخدمه .Jespersen,O و .Mawson,S.O.C. و Pei,M و .Mawson,S.O.C.

.Mawson,S.O.C. انفرد باستعماله : Tapu-

-Language Taboos: الختص باستحداده Language Taboos

-Verbal Taboo : محاص بالباحث Verbal Taboo الماهية

-Tabooed expressions: انقرد به .llock,II.II القرد به

و توجد أربعة مصطلحات إلجليزية لدى السساحتين الغرب بن أسادل علسي الحسسن اللفظي،هين:

#### : Euphemism(s)-

Ullmann, S., Schlauch, M., Sperber, H., Estrich, R.M., Gaeng, A.P., Loyons, J., Robins, H.R., Greenberg, H.J., Greenberg, H.J., Fromkin, v., Rodman, R., Hayakawa, I.S., Anderson, M.J., Demers, A.R., Akmajian, A., Penalosa, F., Palmer, R.F., Burridge, K., Allan, K., Harnish, M.R., Farmer, K.A., O'grady, W., Mills, S., Nunan, D., Carter, R., Hock, H.H.,

O'grady, W., Mills, S., Nunan, D., Carter, R., Hock, H.H., Campbell, L., Katamba, F., Dobrovolsky, M.

### : Euphemistic expressions-

ررد عند .Estrich,R.M و sperber,H. و Estrich,R.M.

.Bloomfield, L. احتص باستعماله : Euphemistic word-

-Noa word : اورده Pei,M. نقط.

و واضح بمنا سنيق أن مصطلحت Taboo(s) و واضح بمنا سنيق أن مصطلحت المخطور اللغندوي و المحسن اللفظني، و أنسه تمددت المصطلحات الدالة عليهما لذي اللغندوي الواحد.

## ٣- خصائص المحظور اللغوى و المحسين اللهظي

سوف أستفيد من الآراء و الاتجاهسات السيابةة الذكسر للتوصيل إلى خصيائص افتظر اللغرى و الحسن اللفظى وذلك لأن للمفسيهم أهمية في التوصيل إلى الخصيائص و وضع تعريف لأى ظاهرة. و المقصود بالخصائص : "العناصر السيق تسياعد علسى تعديسه سعة الذيء المفرد الذي يمثله ذلك المفهوم"(١). و لعسل أهسم خصيائص الحظيور اللغسوى و انخيس اللفظى في اللعة العربية هي الخصيائص الآتيسة :

## ٣--التكون من كلمة أو أكثر

تتنوع ألفاظ الحظور اللغوى و المحسن اللفظى بسمين الإفسراد و الستركيب؛ إذ يسأتى بعضها ف صورة المفرد، واتى بعضها الآخر ف شكل أكثر مسسن كلمسة.

<sup>(</sup>١, طي القاسمي : علم المصطلح بين المنطق و علم اللغة،ضمن وقائع الدوة الدوانة الأولى لجمعية اللسانيات ملغر سرر ٢ سـ ٢ دمن أمر بل ١٩٨٧م معلمة عكا لذ،الرباط ١٨٨٠مم معرض ١٨٩٠.

٣-١-١- فمن النمط المقرد: الرفست الله على الحساع في قدل الله تعمال: (أحِلُ لَكُمُ لَيْلَةُ الطَّيّاءِ الوَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمُ (')، والتهلكة والمغين الله الله الله على المسرت، في قد وحسل: ( وَلَا تُلْقُوا لِأَيْدِيكُمُ الله النّها لُكُمُ لَالله على المسرت، فول عن وحسل: ( وَلَا تُلُقُوا لِأَيْدِيكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَلَا اللّهُ الله على المسلل : (وَاعْبُدُ وَبُلْكُ حَدُّهُ يَأْفِيكُ اللّهُ الله على النساء، في قسول الرسول وَاللّهُ : "وفقًا بالقوارير الله لالة على الحسسى النساء، في قسول الرسول وَاللّهُ : "وفقًا بالقوارير الله الله على الحسسى النساء، في قسول الرسول وَاللّهُ : "وفقًا بالقوارير "(1). و المروكة الله الله على الحسسى ا

٣-١-٣- و من النمط المركب: لامستم النساء، للدلالة على الجساع، ن قسرل الله تعسال: فرق في كُنتُم مَوْفَ هُ أَوْ عَلَيْهُ الله الله الله قبل أَوْ عَلَيْهُ الله الله الله الله قبل المنظم المنه المنطقة المنطقة النساعة فلسم تجسطها مساع في المنطقة المنط

۳-۱-التغیر اللغوی : یصیب الحظور اللغوی و الحسسن اللفظسی تغییرات لغویة باستمرار ابحیث إنه کلما مرت فترة زمنیة علی الحسسن اللفظی تحسول إلی محظه ور لغوی، و عکن تقسیم أنواع التعیر اللغوی الذی یطسیراً علسی الحظهور اللفسونی و الحسسن اللفظی إلی الأنواع الثلاثة الآنبسة :

<sup>(</sup>١)البقرة : ١٨٧. (٢)البقرة : ١٩٥٠ (٣) ١٨٧.

<sup>(</sup>٤)الشريف الرضى(عمد من الحسير من أحمد) : المحازات السوية،حققه و علن عليه : مروان العطية و عمد. رضوان الداية،منشورات المستشارية الثقافية للحمهورية الإسلامية الإيرابية،دمشتي،١٤٠٨هـ١٩٨٧م،س ٢٢.وانظر : الجرحان : المتحب من كمايات الأدماء وإسارات المفاءد . ١١.

<sup>(</sup>a)البساء: ٢٤ عالمالدة: ٦. (٦)الحاقة: ٢٦. (٢)الحرساق: بمسموس ٦٠.

<sup>(</sup>٨)السيوطي(حلال الدين عبد الرحمن من أن مكر من عمد من مامن الدين الحضيري) : المهن في الكهي، شهره : سيبولد، لينزنج، ١٢٤١ م، ص ٢٠١٠ .

۳-۲-۱-التغير الصوتى: و من الأمثلسة على ذلك ما أصاب اللفظ المخطور الدال على الفتل: قاتله الله إلى قاتعه الله، ثم إلى كاتعه الله أن الفتل تفير مسوت المحطور الدال على الفتل: قاتله الله إلى صوت العسين في قاتعه على مسوت العساف في قاتعه إلى صوت الكاف في كاتعه وكذلك لفظ ويلك السلى تحسول إلى ويحسك، ثم ويسسك (۲) إذ تغيير صوت الله إلى صوت الحساء في ويحسك، ثم تغسير صوت الحساء إلى صوت السين في ويسك، و قد حدث تغير صوت الحساء في ويحسك، ثم تغسير مسوت الحساء كمسا في : ناكسها ويسك، و خدمها و باضعها و كامعها، و طرقها و خرقسها و فرقسها و فرقسها .

۳-۲-۲-التغير التركيبي : يبدر هسذا في المحظسور اللفسوى و المحسس اللفظسي الدال على المسبوت، كسا في الألفساظ : توفساه الله، و تسوفي فسلان، و تسوفى إلى رحمسة الله، وقضى أحله، و قضى الله إليهم أحلهم، و قضسي عليسه، و أخسل الله فلائسا، و أخدتم الرحفة، و أخدتم الصاعقة، و أخلتم الصيحسة، و كذلسك في ألفساظ قرآنيسة دالسة علسي الكر، نو : علا في الأرض، و تعلو علسسي، و علسواً في الأرض !

۳-۲-۳-التغير الدلالي الفظ الملاك عبد كسان يعسى الذهساب، ثم صار يسدل على الني أصامًا التغير الدلالي لفظ الملاك عبث كسان يعسى الذهساب، ثم صار يسدل على الموت التي أصامًا التغير الدلالي لفظ الملاك عبد كسان يعسى الذهساب، ثم صار يسدل على الموت التي تدل على مرض الحسى (٢)، مى أصسلاً اسم مفعسول مسن المركة، و كلمة سر في الآيسة الكريمسة : ﴿ وَلَكُونُ لَا اللّهُ المُحالِقُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللل

To the second discount of the second second

<sup>(</sup>١)،(٢)اطر : الفراء : معلى القرآن ٣/٢،٣٠.

<sup>(</sup>٣)قدامة من حمقر : حواهر الألفاط. تعقيق : تحدد عني الدين عبد الحسيد، المكتبة العلمية،

م و نشاه، نشاه، نشاه ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا

<sup>(</sup>٤) الظر : القصص : ٤ والدسان : ٩ (١٩) إلا سراء : ٩٠

وديانظر لا الفصل الوابع من هذه الدراسة لمعرفة التعاصيل

<sup>(</sup>٣)،(٧)(نظر: إبراهيم أنيس: دلاك الألعاط،ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) لسرة: ١٢٤١٠ (٦) المعاريج: ١٢٤١١.

الناصية بالألفاظ الدالة على المرأة والزوجة افضحة أفساظ حقيقيسة منسل: أنفسى واسرأة ولناصية بالألفاظ الدالة على المرأة والزوجة افضحة ألفساظ حقيقيسة منسل: أنفسى واسرأة ونساء ونسوة و زوج و زوجة ال حين توجد لهما بدائسل بحازيسة على سمبيل التنسبية والكناية و الاستعارة و الحمساز المرسسل، فمسن التشسية: الحمرث ن قسول الله تعسال: وأحمل لكم ونيسالة كم حَوْث لكم والمراكم من قسول الله تعسال: وأحمل لكم ليلكة الطبينام الرفض ألكم المراكم المسائل المراكم المركم المركم المركم

حس و لعل تحول الجاز إلى حقيقة نتيجة كثرة اسستعماله فيمسا يخسص تعابسر المحسسن اللفظى، هو السبب في تحوله إلى محظور لفوى، كما حدث مع لفسسط الغسائط السلمي وضمه المطمئن من الأرض، ثم استعمل على وجه الحازس إتيسسان قضساء الحاجسة، فكسان فيسه أيين و أظهر و أشهر منه فيما وضع له "(\*) ثم كسستر استعمال المسط المنسائط؛ واستعمل لفاط المنسائط؛ واستعمل لفظ آخر مثل الحسام، ثم كثرت الألفاط الدالة على منه الله قد المرافات في الوالد و المرافق و الموالد من المرافق و المرفق و المرافق و الم

The state of the s

<sup>(</sup>١)البقرة : ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢)البقرة : ١٨٧.

<sup>(</sup>٣)الأنمام : ١٠١.

<sup>(</sup>٤)الرحرف: ١٨.

<sup>(</sup>د)القرطني : الحاسع لأحكام القرآن،مج ٢ ، ٣٤،١٣٣/٢.

"الخطر اللغوى والحسن اللفظى ارتباطاً وثيقاً بالسياق وخاصة السياق غير اللغسوى؛ فقد يتطلب المرقسف ذكر اللفظى ارتباطاً وثيقاً بالسياق وخاصة السياق غير اللغسوى؛ فقد يتطلب المرقسف ذكر المحظور اللغوى، كذكر الفاظ حنسية صريحة بسين الطبيب و مريضه بدقسة فيصرح بمسذه مرض لا سياق شهوة وأذ يريد الطبيب أن يشخص حالسة مريضه بدقسة فيصرح بمسذه الألفاظ و يسأله عن حالاتما و شعوره تجاهسها، في حسين يذكر المحسن اللفظسي لهسنده الألفاظ في سياقات أخرى. و كما يقول فندريسس: "إن أعنسف الكلسات الستى يتاتي الألفاظ في سياقات أخرى. و كما يقول فندريسس: "إن أعنسف الكلسات الستى يتاتي للغضب أو البغض أن يستخدمها، قد تستعمل أحيانسا في الملاطفة، و تستخدم استخدام عبارات المداعبة اللطيفة البريئة من كل احتقار أو ملام، فمسن المالوف أن يدعسي الطفسل عبارات المداعبة اللطيفة البريئة من كل احتقار أو ملام، فمسن المالوف أن يدعسي الطفسل Petit coquin الخبيث الصغير، ويوصيف الصديق بانب المحاوز الطبيب أو Vieille canaille المحسوز "(١).

و قد ذكر القرآن الكريم عظورات لغوية، في سياقات حاصية، كسياق توضيح حكم شرعى، في حين استعمل المحسيات اللفظية في سياقات أنحرى، و لا غرابية في ذلك اذ إن "القرآن كان يلجساً إلى الصراحية عندميا يتطلبها المقسام، فسلا يحساور و لا يداور، بسل يعمد إلى الفكسرة فيلقسى بميا في وضوح، ويقسول: (قُلُ لِلْهُ فِينِينَ يَخْطُوا هِنُ أَبُسَا وهم وَيَرَعُهُمُ الله لَهُ وَيَحَمُّهُ الله وَضوح، ويقسول: (قُلُ لِلْهُ وَيَرِينَهُ عَلَي الله وَسُوح، ويقسول: (قُلُ لِلْهُ وَيَرَعُهُمُ الله الله وضوح، ويقسول: (قُلُ لِلْهُ وَيَرفَعُ عَلَي الله وسوح، ويقبول: (قُلُ لِلْهُ وَيَحَمُّ الله الله الله الله على دلك استعمال عظورات لغوية و عسنات لفظيسة دائلة على الزنسا؛ حيث ذكر في القرآن الكريم لفظ الزنا عند تقريسر الحيد الشسرعي للزانية والسزان و توضيح موء عواقبه (٤)، في حين ذكرت عسنات لفظية ليه في سياقات أخسري لا تقسرر حكسًا شرعيًا يتعلق به، غو : باطن الإغم، و متحذي أخسيدان، و مسافحين (٥).

<sup>(</sup>١) ج . تندريس : اللعة بص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢)النور ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد أحمد بدوى : س بلاغة القرآن، دار تحضة مصر، القاهرة، د.ت، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤)انظر : النور : ٢٠الإسراء : ٣٢.

ود انظر : الأنعام : ١٠١ المالماندة : ٥ والنساء : ٢٤.

# ٤-غوامل العظر اللغوى و القدسين اللفظى

له أسباب متعددة تقف وراء معل لفسظ معسين مسن المحظسور اللغسوى و آخسر عسنًا لفظيًا في اللغة العربية، و يمكن إرحساع هسده الأسسباب جملسة واحسدة إلى النقافسة العربية الإسلامية؛ و ذلك لأن اللغة تتأثر بحضارة الأمسة و نظمسها و تقاليدهسا و عقائدهسا و اتجاهاتما، كما أنما مغتاح لمغاليق الثقافة و تشكل حسريًا مسن الوعسى الثقسافي المحماعسة اللغويسة (۱). و تلعسب الثقافة دورًا مسهمًا في صياغسة المحظسور اللغسوى و الحسسسن اللغظي، ويبدو هذا واضحًا من خلال العوامسل الآتيسة :

## ٤-1-العامل الدينـــي

يعض الدين الإسلامي على استخدام الألفساظ الهسنة الا إذا اقتضى السياى استعمال محظور لغسرى وذلسك لأنه: (مَا يَلْفُحِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيلِهِ مَسَيَكُ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنْ اللَّهِ مَسْهَ التسرل؛ حيث قال: ﴿يَسْتَخُفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنْ اللَّهِ مَسْهَ مَفَهُمُ إِلَّ يَبَيْدُونَ مَا لَا يَرْخَدُ هِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنْ اللَّهِ مَمْهَ مَفَهُمُ إِلَّ يَبَيْدُونَ مَا لَا يَرْخَدُ هِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنْ اللَّهِ مَمْهَ مَفَهُمُ إِلَّ يَبَيْدُونَ مَا لَا يَرْخَدُ هِنْ الْقُولِ (٣)، كسا انسه سسبحانه لا يحب الجهر بالسسوء مسن القسول: (لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهُو بِالسَّوهِ مِنْ الْقَوْلِ أَلَا مَنْ خَلْمَ اللَّهُ الْجَهُو بِالسَّومِ مِنْ القول الرد على التحب معندها أو باحسن منسها إلا مَنْ خَلْمِ اللَّهُ الْجَهُو اللَّهُ الْجَهُو بِالسَّومِ وَلَى الْحَبُ اللَّهُ الْجَهُو بِالسَّومِ وَلَى الْفَالُولُ الرَّهُ على التحب معندها أو باحسن منسها أو وُحُولُوا مَنْ حَسْن وَلَا مَنْ خَلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْدِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَيْكُمْ وَلَا الْمَالُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِيلُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: عاطف وصنى: الأنثرو ولوحيا الثقانية ادار الماء ف تنصيب الداء ۱۹۷۵ م،ص ۱۳ - ۱۷۷ويد ورى لومان وروى لومان ويوري أوسنسكى : حول الآلية السيميوطيقية للثقافة الرحمة : عبد المنعم تليمة ضمى الاستان أنظمسة العلامات في اللغة و الأدب و الثقافة ادار إلياس المصرية القاهرة الدارية معرود ۲۹۷ - ۵ ، ۳وعلى الواحد والمرز : اللغة والمحتمد ادار تحضة مصر القاهرة ادرت من ۱۸۰۰ ،

رع)الساء: ۱۰۸. (ع)الساء: ۱۹۸. (۵)النساء: ۸۶. (۲)الغر: ۱۰۱.

و الرسول على حث على استعمال الفساظ و ترك الفاظ الحرى، كلفظى خبثت نفسى، و لقست نفسى، و لكن ليقل نفسى، و لقست نفسى في قولسه: "لا يقولسن أحدكهم خبثت نفسى، و لكن ليقل لقست نفسى "(١) ، فجملة خبثت نفسى هنا ممشل محظهوراً لغويًا، محسنه اللفظى جملة لقست نفسى، و ذلك لأن نفسس المسلم الحسق ليست خبيشة. و قد بسين السيوطى (ت ١١٩ هم) أن الإسلام حظر استعمال ألفاظ معينه، كلفظى التحيمة : أنعم صاحبا، وأنعهم ظلامًا العمل ألفاظ معينه : السلام عليكهم و رحمة الله وبركاته، وهي ممثل محسنا لفظيًا لتحيمة الجاهلية.

#### ٤-٦-العامل النهسي

يعد فرويد رائدًا في دراسة المحظور مسين المنظور النفسي، و قسد ربط المحظور النفسي، و قسد ربط المحظور الشموب البدائية أو المتسوحشة، خاصة في تعاملهم مسع الأعسداء والحكام و نظر قسم إلى الأموات (٢). و الحق أن المحظسور اللفوري و المحسن اللفظسي مسن الظواهم اللفوية المرتبطة بالإنسان في كل المحتمعات و اللغات، و في كل مراحل تطسوره، بدايسة مسن الحقيمة المنافقة حتى الآن، و يمكن استجلاء المامل النفسي للمحظسور اللفسوي و المحسن اللفظسي و اللغة العربية من خلال الجوانب النفسية الآتيسة :

3-۲-۱-۱-۲وف: عندما يغزع الإنسسان مسن شسىء يسهرب مسن التصريسح باللفظ المباشر الدال عليه، فيكون هذا اللفظ محظورًا لغويًا، و في الوقست نفسسه يتسم اللحسوء إلى التعبير عنه بلفط محسن، وهذا يفسسسر كسشرة الألفساظ الدالسة علسى المسوت و الفتسل و الرضيء أي أن "الناس عسسادة ينفسرون مسن الألفساظ المشيرة لمشساعر الاشسئزاز

و ۱) الرعد شري : أساس الـ ۱۷ غة التصحيح : منبر محمد المدي و رينت عبد النعيم القوصى الهبتة المصريسسة العامسة المكناب الفاهرة الاهم ۱۹۸۵ مال في سرءوالسيوطي : المرهر في علوم اللعة و أنواعها اشراح و تعليق : محمد حاد المولق و آخرين المكانية العصرية ويروت ۱۹۰۸ هست ۱۹۸۷ م ۱۹۸/۱۹۰

<sup>(</sup>٣) اللو: السيوطي: نفسه، ١٩٨/١.

<sup>(</sup>۳)انظر : سيفموند فرويد : الطوطم و التانواندف المطابقات في نفسية المتوحشين و العصابيين الرحمه: لو علمني ياسين اراجعه : محمود كيلوادار الحوار اللافقية،ط١٩٨٣،١ اماص ١١-٩٦٠

والخوف؛ وهم لذلك قد يعدلون عن استعمالها إلى استعمال ألفاظ أخسرى "(١)، و بناء على ذلك فكلمة الموت أو كلمة الهلاك تستبدل بما كلمسات وعبارات و جمسل أحسرى عسنة ، نحو : توف، و توفاه الله، وانتقل إلى جوار ربسه، و انتقسل إلى رحمسة الله، و أسسعاه الله بجواره، و نقله الله إلى دار رضوانه و محل غفرانه، و كنبت لسمه سمعادة المحتضسر و أفضست به إلى الأمر المنتظر، و اختار الله له النقلة من دار البسوار إلى محسل الأبسرار (٢).

٢٠٠٢-٢-١لتشاؤم و التفاؤل: يلعب التشاؤم و التفاؤل دورًا مهمًا ن ترك المحظور اللغوى واستعمال عسن لفظيم به الأ منهؤذ إن التفاؤل و التشاؤم وسن الغرائز الإنسانية التي توثر في العادات الكلامية للناس، وهسمي ذات أنسر في التخمير السدلال إذ يتشاءم المرء مسن ذكر اللفسظ السميء المسنى افيعسدل عنمه إلى لفسظ آخمر حسسن المعنى الميقولون: فلان يعافية وهم يريدون أنه مريض الجنبسا لذكر المسرض (٢٠).

و بيسن الجرحسان أئسر التفسازم و التفسازل ف الحظسر اللفسوى و التحسسين المنظى، ف حديثه عن "ترك اللفظ المنظير من ذكره إلى ما هسر أجمل منسه، كقولهسم: لمست فلان إصبعه واستوف أكله و لحق باللطيف الخبير، يكنون به عسسن المسوت فعدلسوا إلى هسده الألفاظ وتطرا من ذكره بلفظه و كقولهم للمهلكسة: مفسازة وتفساؤلاً بذكرهسا "(٤). و قسد عقد الجرحان فصلاً ف المنتخب من كنايات الأدبساء و إشسارات البلغساء، ف العسدول عسن الألفاظ المنظير كما لفيرها في معلى أيتفاءل بذكره قولهسسم للفسلاة: مفسازة والأن التفسار في ركوكما الهلاك، فكسان حقسها أن تسسمي و علك في ولك بهم أحسسنوا لفظ سها وتعلى مراوعكسوه تفساؤلاً "(٢).

<sup>(</sup>١)طاهر سليمان حمودة : دراسة المعنى عرب د الأصول أمياس د ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر : التعالمي : الكنايسة و التعريب في التعر ٢٠٠

<sup>(</sup>٣)طَاهِر سَلِيمَانَ جَمُودَةَ : نَفْسَهُ،صَ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤)الجرحان : المنتحب من كنايات الأدباء و إشارات البلماء، سي د.

<sup>(</sup>٥)انظر : نفسه اص ١٤.

<sup>(</sup>٦)نفسه، ص ۷۰.

و لعل مما يندرج ضمن ها المضار ما يتعلى بالأسماء العربية المستهجنة والمستحسنة؛ فقد "قيل للعتى: ما بال العرب سمست أبناء ها بالأسماء المستشنعة، وسمست عبيدها بالأسماء المستحسنة؛ فقسال: لأغما سمست أبناء ها لأعدائها، وسمست عبيدها لأنفسها "(۱). إذن كان العرب يسمون عبيدهم بأسمساء حسنة تفاؤلاً كما. وقد لحمى الرسول عليم عن تسمية الأولاد يبعض الأسماء المحظورة؛ حيث قال: "لا تسمم غلامك رناحًا و لا يُسَارًا و لا أفلح و نافَعُا" (۲)، و في رواية أخرى: "... ولا تسمين غلامك يسارًا و لا تحيحًا و لا تحيحًا و لا أفلح؛ فإنك تقسول: أشم هوافيلا يكون، فيقسول: السمية الإسرى: "...

على الأمور الجنسية والقذارة و الدنس؛ منعًا للحسرج؛ ويقومسون باستعمال عسسن لفظسى على الأمور الجنسية والقذارة و الدنس؛ منعًا للحسرج؛ ويقومسون باستعمال عسسن لفظسى لكل لفظ من هذه الألفاظ، و من ذلك استعمال المحسن اللفظى عُسسيلة، بدلاً مسن المحظسور اللفزى الدال على الحماع، في قول لرسول الله على الحماع، في قول لرسول الله على المحمن من الزير، ثم شكته إلى النسبي المحلسة : إن السنى معمد زرحته، ثم تزوحت بعبد الرحمن بن الزير، ثم شكته إلى النسبي المحلسة : إن السنى تذرقسي كهدبة الثوب، فقسال الرسسول المحلل : "أتريديسن أن تراحمسي رفاعسة؟ لا، حسين تذرقسي عسيلته و يسذوق عسميلتك "(أ). و مسا أحمسل المحسنات اللفظيسة القرآنيسة الخاصسة بالحماع، غو : باشروهن و تغشاها و أفضسي بعضكسم إلى بعسض و تقربوهسن و لامسسم السياء (\*).

<sup>(</sup>۱) من درید (أبو بكر شدسه بسن الحساسين): الاشستقاق تخيسق و شسرح: عيسه السسلام هسارود، دار الخيار دردن در ۱۹۶۸ دردند المسلام هسارود، دار

<sup>(</sup>٢) ر٣) مسلم (أبو الحسين بسسن الحجسام): منحيسهم مسئلم، تعتبسة تعسسه فسؤاد عسد السناقي دار الخديث القاهر قدط ١٦٤١ هــ ١٩٦١ م كتبساب الآداب وسناب كراهسة التسسيمية بالأحساء القسسيمة وسافو و حد وماص ١٦٨٥

<sup>(</sup>٤) النفر : التعالى : الكنايسة و التعريب نسء ص ١١.

ره ) لطرة: المقرة: ١٨٧ والأعراف: ١٨٩ والنسساء: ٢١ والمة سرة: ٢٢٢ والنسساء: ٤٣ والمسائلة: ٦٠ .

#### «مدلعتبال بالعالمال -٣-٤

يتمثل هذا العامل في العادات و التقساليد و القيسم و المبسادي العربيسة الإسسلامية التي تدفع نحو بجنب استخدام لفظ معين، و تفضيل اسستعمال لفسظ آخر باديسل عنده، أي تودى إلى استخدام محسن لفظسي وتحاشيي عظوره اللفسوى. وقساء قسر فدر فدريسس أن الأسباب الإحتماعية "واضحة حدًّا في تغير الكلمات امراعساة للياقسة الذ ليسس مسن اللائسق أن يتكلم في أحد المجتمعات عن أفعال معروفية بالفظاظة أو بالها محسا يحرح الحيداء. وتستعدا الألفاظ السبي تعسر عنها من بسين المفردات السبي يستعملها الأشرحات المهلبون الملتميير عن هذه الأفعال عبارات متنوعة تبقسي مستعملة حسين تعسير مدورها اللاتوسين عشنة و حارحة للأذن الملك لم نستين نحن كلمة واحسدة مسن مشستقات المعسل اللاتوسين يستعمل في محتمد هبو الأخسر يستعمل في محتمد و النعل Pisser الذي استعضنا به عسن السبابق لم يعسد هبو الأخسر يستعمل في محتمد م راقي، لم يستعمل عدم المالي يستعمل عدم الكلمة لالقسمة أو غسر لائقسة إنحاء هدو العسر ف "(۱)، الألمنية المعلى عند استعمال عبارة معينة في جماعة مسا عسمن ود الفحل النسانح عسن استعمال عبارة تناظرها عند جماعة أنحري "(۱).

فمن العادات و التقاليد العربيسة الإسسلامية المحافظسة علسى المسرأة حسين علسى المسترى اللغرى المغرض يتم تحنب ذكر اسمها و يتم اللجوء إلى الفسساط بديلسة تعسد محسسمات لفظية ومثل: الجسسارة و الفسسارورة و العتبسة والجسرت و النعجسة و الشساة و السسم حة والفراش و غيرها (٢٠). و هذه العادة مستمرة حسيق الآن في وه و في محتمدة ما العرف مجاذ إرسه من المحظور التلفظ باسم المرأة سواء كانت زوحة أو أدًا أو ابناء أو أحدًا.

و تحدر الإشارة إلى أنه قد "يسوغ مين حماعة مد من الذكر ور أو د مان حمامه م من الإناث البطق بصارات أو كالمات و لا يسوغ مطقها او عنه الشاء مد مد داد أو أو المارات أو كالمات و عطقها الوعن والشاء من من من المراز المرا

<sup>(</sup>٢) مسيد الرحميين أيسوب ؛ اللعبية و التطبيبيور، منتبيب ورات مع به يداله مريون و الدراب المدالة المراب الت العربية، القبيب المردّ، ٩٦٩ م، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣)انظر : الثعالمي : الكتابة و التعريض، من ٥-٨، وكريم زائد ، يا حد. ، ام الدم ، ين : الديل وواداء اللعمام ، فبعس ٢٤-٨٨.

٧٠ الغصل الأول

من الجنس الآخرء و بعض ما يتكلم الرحل و زوحت حال انفراده الا يستعمله أحدهما أو كلاهما في ظروف أخرى، وقد ينصح الصغار بتحنب عبارات وكلمات لا يكون في تفوه الكبار ها غضاضة (۱)، أي أن الحظر اللغرى يختلف باختلاف فعات الحتم و نوعيا هم من حيث الجنس أو النسوع و العمر.

#### ٤-٤- العامل اللغيوي

نمة أسباب لغرية تؤدى إلى حظر لفظ و استعمال محسن لفظي بديسل عنسه، في سياق ما، و لعل أهم هذه الأسباب يتمثل في الابتسلال و اللسهجات .

3-3-1- الابتذال: ريقصد به كسترة استعمال اللفسظ بحيست يتحسول إلى عنظور لغرى، وهذا ما حدث مع الألفساظ المرتبطسة بالقذارة و التحسس ،مشل: كلسة المربور التي المعدرت من معين الحشيش من البر أو من البربرة ، بمعسين صسوت المساعز وكسترة الكلام و الحلبة و الصياح، فقد تم الاستعاضة عنسها بكلمسة أحسرى هسى المخساط ونتيجسة التذالفا، و كذلك الحال مع كلمة المدة التي حلت محلسها كلمسة الصديسد (٢).

3-3-7- اللهجات: إنتلف الحظير اللنبوى و التحسين اللفظيي للألفياظ من لهجة عربية إلى أخرى؛ فقد تكون الكلمة الواحسدة محظيورة في إحسدى اللهجات، و لا تكون مخطورة في لهجية المغربية؛ لأخيا تعسين الفسوة، في حين ألها في اللهجة المصرية غير محظورة الألهبيا تسدل عليبي الصبوت العال أو الفرحة، و كلمة "خليفة" محظورة في اللهجة الليبيسة؛ حيست تعسين قبيسح الوحية أو قبيحية الوحة، في محظورة في اللهجة الليبيسة؛ حيست تعسين قبيسح الوحية أو قبيحية الوحة، في محظورة في اللهجية المخالفية المحسنة الحيال المستحدم للدلالية عليا المنافة، وقاله عليه المنافة المستحدم المدلالية عليا المسرأة.

#### ٤--٥-- العامل السباسي

ده نودی آساه ، مسامله ال حظر ألفاط و إحلال أحسسری محسد نه محلسها، و مسل دادن ما بحدث عند محاطله الحكام؟ فعندما "دخل سعيد بن مرة على معاويسسة، فقسمال لسسمه :

<sup>(</sup>١) محمود السفران ؛ اللغة و المختمسيم؛ وأي و منسهج اص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) عثر: إبراهيم أنيس: دلالدسة الألفساظ، صداد الله على طساهر سسليمان حسودة: دراسسة المعسن عنساد الأدراء المراص ٢٠٤٠ .

أنت سعيد بن مرة؟ فقال: أنا ابن مرة و أنت السعيد"(١)، و مساحكسى مسن أن"المنصدور كان في البستان، و كان معه الربيع، فقال: ما هذه الشسجرة؟ قسال: شسجرة الوفساق يسا أمير المؤمنين. و كانت شجرة الخلاف، و قريب منه مساحكسى أن الرشسيد كسان في يسده خيزران، فقال لبعض أصحابه: ما هذا ؟ فقال: أصول القنسا يسا أمسير المؤمند، بين، و تحد بين أن يقول خيزران، و شبيه بذلك ما حكى أن المأمون كان في يسده مسساريك، فقد ال لواسد الحسن بن سهل: ما هذه ؟ فكره أن يقول: مساويك، فقد ال : ضدد محاسدناك يا أه م المؤمندين "(٢).

وقد يكون الحظر اللغسسوى و التحسسين اللفظسى لبعسض الألف اط بالخساء عن الثورات؛ فكثير "من دواعى بخنسب بعسض العبسارات و الكلمسات و إخفائسها واحدام إلى الثورات "(٢) عبد ثورة يوليسو سسنة ١٩٥٢م تم إلغساء الألقساب في مصسر اعما أدى إلى حظر ألقاب كانت ذات بريق ساطع مثل: الأمير و صساحب المسمو و الباشا والداك و الأفندى، و حل علها عسن لفظى هو لفظ السيد (٤) و عند ما قيام الخفام الماكة، و حل علها لغسسظ الجمهوريدة.

و قد تكسون المزيمسة العسسكرية و السياسسية سدسبًا في حظ، ربه، بني الألف ادا واستخدام محسنات لفظية بديلة عنها، كمسا حسدت في مصدم بمسد هزيمسة ١٩٦٧مه و لم استخدام محسنات لفظية بديلة عنها، كمسا حسدت في مصطلسس سائد في المد قالط سد، حين يعاود المرض المصاب به في فترة الاقاهة أو في أعقاها قد. لل أن ساسي عامًا الولم الما واضحًا تمامًا أي مرض قسمد التكسس لا قالها الاستخارات التكاسسة ١٩٦٧ المنارات الما المربى الذي سام المربى الذي سام المربى ال

<sup>(</sup>١)اس حرادي النمدادي : قانون الولاية، م د

<sup>(</sup>٢)الحرحاني: المنتجب من تصابات الأدماء و إذا ارا ، الباماءات ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣)محمود السعران : اللغة و الهتمرة رأي و مريح وهير ١٢٩.

<sup>(2)</sup> انظر : إيراهيم أنيس : دلالة الألماط على ١٤٠ يو تحدود الله الله المعادمة م المعاومة م المعاورة العروب . ص ٢٣٩.

المربية في بحموعها ؟"(١)، و ربحا يرجع ذلسك الاستعمال إلى الرغبة في عسدم إحبساط المحمام المربية ومقاومت عن عزيمتها للبلاء مسن المسرض (الهزيمية) و رفضه ومقاومت عن نفصه عن أبدان الأمسية"(٢).

و بعد استعراض عوامل الحظر اللغوى و التحسسين اللفظسى لابسد مسن الإشسارة إلى أنه قد تتسافر عدة عوامل من العوامسل السسابقة في إنحساد عظسور لغسوى أو عسسن لفظي، و إنما هذا التقسيم لهذه العراء لل تقسيم إحرائي فقسلط، لحسر د الدرامسة، و لا يعسني أن سب حطر لفظ ما و تحسين أحر سسب أحسادي.

### ۵- تعریف المحظور اللغوی و المحسين اللفظي

ن ضوء ما سبق يمكن وضيع تعريسف للمحظيور اللغسوي،و آخير للمحسين اللفظي،وهما على النحو الآتياي :

المعطمور اللغسوي ؛ لفط أيمنس السنده اله ف سسياق المستدالة ف سسياق الموادل وتعلدة ويتكون من كلمة أو أكثر بقابل للتغير بوتنوع وسين الحقيقدة و الحسار،

ساله و التحول إلى تعظور المرى و و المنظر المعلق على المعلق المسلم المحطل المعلق المعل

و في وفق مد حافظ الاسرام و فالحمل النصوص بأمان في طاهرة العرف و العطاط المقابضايا عام يقوالكفات. الأسارة أو الثامر الدهر والداهر ووما و الافتارة فعرض ١٣٣٠.





# الغطل الثاني : المحطور اللغوى و المحسن اللفطي في المحالات الحلالية للمحطور اللغوى و المحسن اللفطي في





المحال الدلالي هو محموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاتما و توضيع تحيت لفيظ عيام مجمعها (1) وفليس للكلمة معنى منفردة الأن معناها يستمد مين موقعها في الكلميات الجماورة لما في مجموعتها الدلالية وفعلى سبيل المشيال: كلمية ضعيف في محموعية الكلميات: ممتاز و جيد و متوسط و ضعيف و ضعيف حدًّا وإنما يعرف معناها عندما يعلم ألها درجية بين متوسط و ضعيف حدًّا وأنما ولالية اللفيظ داخيل الجمالات الدلالية طبقًا للحطوات الإجرائية الآتية الآتية (٢).

١- البدء بتحديد الدلالة التي ترتبط ١٨ الألفاظ فيمسا بينها داخسل هدا الجال أو ذاك؛ لأن اللفظ لا تتحدد قيمته الدلالية إلا بالنسبة لمرقعه الدلالي داخسل بحسال معين.

٢- تتشكل حدود المحالات بتقسيم الألفاظ إلى وحدات بحالية كيرى، ثم يعدد تقسيمها إلى
 وحدات فرعية، حتى الوصول إلى الوحدات الصغيرى.

٣- قد ترتبط بحموعة من الألفاظ ذات بحال دلالى معسين بمحموعة أحسرى ذات بحسال دلالى الحرابحيث تكشف الدراسة الدلالية لكل مجموعة على حسدة عسن وحسود ارتباط دلالى بسين هذه المجموعة المختلفة من الألفاظ، و توجد بذلك سلسلة مسن الحلقسات المتصلسة، كسل حلقسة تمثل مجموعة دلالية، و كل مجموعة ترتبسط بسالأحرى،

و الجدير بالذكر أن التصنيف إلى بحسالات دلاليسة ترتبط بالفلسفة؛ لأن قضيسة المعنى ذات تصورات فلسفية منطقية، و تبعًا لذلك لا يوجد تصنيسف معسين أسابت و مطلق في تطبيق نظرية المجال الدلالي على أي ظساهرة لغويسة.

و قد و حسادت أن الحسالات الدلالية العاسة (Fields) التي تعلى الجا الألفاظ الدالة على المحظور اللغوى و الحسسن اللفظسي في القسر أن

(١) أحمد محنار عمر : علم الذلالة وص ٩ ٧٠ و عن الملامسيح التاريخيسة لعفريسة الحسيال السدلال انظسر : عصسيام الدين عبد السلام أبورلال : التعامسير الاصطلاحيسة في أسساس الملاغسة للزممسير كودراسسة دلاليسة ورسسالة ماجمسير، كلاية الإداب وعامه حسلة القساهرة ١٤٠ م عمري ١٤٠ حدد ١٤٠

Ohman, S., Theories of "Linguistic Field", Word, Vol. 9, No. 2, August, 1953, The (1) Linguistic circle of New York, New York, P. 127.

(٣)هوب سندي شدن حان هويند بدي : علينسم الدلالسنية سنسين الطرينسة و التعليبسين، دار الثقافسنية العربية، القيماهرة ١٩٣٥ م-١٤٢ م. الكريم، هى الجسالات الأربعسة الرئيسيسة الآئية: المسسال و الشسسدالا، والأمسور المناد، والأمسور الجنسية، و الصفات البشرية المعنوية السلبية، والمسرأة و بحسالات دلالية أعسرى. و هذه الجسالات العامة تتفسرع إلى بحسالات دلالية فرعيسة (Fields). ويجب النتبه إلى أن بعض هذه الألفاظ يصعسب وضعسه في بحسال عسدد بشكل صارم؛ لذا سوف أذكر هذه الألفاظ فيما يتعلق بالمحال السذى أدر حشها تحته.

## أولاً: المصائب و الشدائد

ذكر الله عنز و حمل في السقرآن المستكريم عندة الفساظ تسدل على المستائب والشدائد بشكل عام، وهذه الألفاظ هستى :

إِذًا : و جاء هذا اللفيظ في قبول الله تعمالي : ﴿ لَقَدُ جِلْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِذًا ﴾ (١). وقسد وردت هذه الكلمة في سياق الرد على من ادعوا أن الله لسمه ولسد.

الباساء: ذكرت منذه الكلمة في أربعة مواضع ترآنية، كمنا في ترك سبحانه: (وَالصَّابِرِينَ فِيهِ الْبَأْسَانِي وَالطَّوَّاعِ وَحِينَ الْبَالُسِ أَوْلَيَّاكَ الَّذِينَ فَي طَدَّقُوا وَأَوْلَيَّكَ هُمُ الْهُتَّقُونَ ﴾ (٢). وقد ورد لفسظ الباساء في شعر سبهم بسن خَنظَلة الغَنْريُ احيث قسال:

يَسَنَا الْفَتَى فِي نَعِيمٍ يَطْمَئِنُ بِسِهِ رَدَّ البَيْسِسَ عَلَيْهَا الدُهْرُ فَالقَلَبَ الرَّاسَاءَ وَ التُصَبَا (٣) أَرْ فِي بَيْسِ يُقَاسِيهِ وَ لَى تُصَبِ أَمْسَى وَ قَدْ زَايَلَ الْبَأْسَاءَ وَ التُصَبَا (٣)

الدوانسر : رردت مسدد الكلمسة ف قول تعسال : ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مَا يَتُخِطُ مَا يَتُخِطُ مَا يُنْخِطُ مَا يُنْخِطُ مَا يُنْفِدَ مُعَا يَسْمِعُ فَاثِرَرَهُ السَّا وَعِي وَاللَّمَ اللَّهِ اللَّمَا لَا يَعْمِ وَالْبِرَ عَلَيْسَمِمُ فَاثِرَرَهُ السَّا وَعِي وَاللَّمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْسَمُ الدّوائِسَ عَلَيْسَ اللَّهُ اللللَّاسَ عَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسريم: ۹۸. (۲) القسرة: ۱۷۷.و انظسر المسرات الأحسرى في: القسد رة: ۲۱۹ الأده سدام: ۲۶ الأده سدام: ۲۶ الأعراف: ۹۸. (۲) الأصمعى (أبو سميد عند الملسك بسن قريست بدن عد سد الملا المن): الأصمعيسات تحقيست و شسسرت: أحسسه عصسه عسسه شيساكر و عدسه السسسلام هدد سارون دار المعرف المسلسلام هدد سارون دار ۱۹۳۵ مارس ده. (۲) التوبسة: ۹۸.

ضنكًا : ورد هذا اللفظ في وصف معيشة من يعرض عن ذكر الله تعالى احيث قال تعالى : ( وَمَن أَعُونَ الله عَن طِكُوهِ فَا إِنَّ لَهُ مَعْمِيلَة عَلَيْكًا وَنَطْلَلُ وَلَا يَا وَمَا الله عَن الله عَلَيْكَ الله الله عَن الله عن ال

وَ إِذَا لَقِيتَ الْبَاهِ شِينَ إِلَى النَّذَى عُبْرًا أَ كُفُسِهُمُ بِقَسَاعٍ مُمْحِلِ فَاعِنْهُمُ وَ ايسرُ بِمَا يَسَرُوا بِسِي وَإِذَا هُمُ كُزَلُسُوا بِطَنْسُكِ فَسَالُولُ (٤)

العسر: ذكر الله هذا اللفظ عُمس مسرات ف القسر آن الكسريم ، كنسا ف الآيت بن الكريمت بن الأولي (فَإِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوا ) (\*) ، كمسا حاء مسذا الله ظ مؤتّ ف أن فرنس ف تعسل : (لقَدُ تَابَ اللّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ المَّاعِدِينَ وَالْهُ اللّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ المَّاعِدِينَ وَالْهُ اللّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ المَّاعِدِينَ وَالْهُ اللّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ المَّاعِدِينَ وَاللّهُ عَلَى النَّبِي اللّهُ عَلَى النَّبِي اللّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ المَاعِنَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ

<sup>(</sup>۱) ال مندان : ۱۳۵ و انظر المرات النسيع الأخرى في : النقرة : ۱۳ (بالنساء : ۱۳۲۰ المائدة ۱۳۰ و بالنوية : - فوالتقسطين : ۷۷ والشوري : ۱۳۰ الجديد : ۲۳ والتغان : ۱۹.

<sup>(</sup>٢)الأعام : ١٧.وانظر المرات الأشرى في : يونس: ٢٠١٦ ، ١٥يوسف : ١٨٨اللحل : ١٩٥٥ عالإسراء : ١٧٠٥٦ تا الأسباء : ١٨٤٤٨٩المؤسوف : ١٩٥٩لروم : ٣٣٠يس : ٢٢٠الزمر : ٤٩٠٣٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) شه : ۱۲٤.

<sup>(</sup>٤)الأصمى: الأصمعيات، س. ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥)الشرح . ٦٤٥ و انظر : النقرة : ١٨٥.

يَدِيهِ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ شَمِّ سَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفَّ رَحِيمٌ ﴾ (١).

77

عصيب: ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة، وقسم صفة لكلسة يسرم، في قولم سيحانه: ﴿ وَلَهُمَّا جَالِمَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِجِهِ مِنْ وَضَاقَ بِهِمْ كُرُعًا وَكُلُا مُحَالًا مُعَالًا مُحَالًا مُحَا

غير بسير: ذكر منا المتركب ف قرل عنز رحل: ( فَسَإِدًا ثَقِرَ فِيهِ النَّاقُورِ فَكَالِكَ يَوْمَتُ فِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَمَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) (٣). قارعة: حاء منذا اللفظ ف قرل تمال: ( وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيلُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَمُلُ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ مَثَّه يَأْتِهِ وَعَدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلَفُ الْهِهَادَ ) (١).

<sup>(</sup>۱)التوبة : ۱۱۷ و انظر المرات الثلاث الأخرى في : النقرة : ۱۸۵ بالكيم، : ۱۹۷ بالطلاق ، ۷ و حالات من النه على صيغة تُملَى(المُسْرَى)في : النجر : ۱۸ وحدمة تُمر ، الرئس ، ١٠٠ : الفعر : ۱۸ وحدمة تُمر ، الرئس ، ١٠٠ : الفعرات ١٠٠ المدر : ۲۷ المعدر : ۲۸ المدر : ۲۰ المعدر : ۲۰

<sup>(</sup>٣) المنشر : ٨-١٠.

<sup>(</sup>٥)الأنعام : ٦٤. و انظر المرات الثلاث الأحرى ل : الأسباء : ١١،١١٦٠٠ : ١١٥،١٧٦.

<sup>(</sup>٦)القيامة : ١٦--٣٠.

الفصل الثان ٢٨

ويتفرع بحسال المصائب والشمسدائد في القسرآن الكسريم إلى أربعسة بحسالات دلاليسة فرعية هي : الموت، و المرض والأذى، و الهزيمسة، و الطسلاق.

المعربة عن المسلاك بانواعيه المعتلفة، وهذه الألفاظ هير:

الأخد : كما ق تول تسال : (قَإِنْ يُكَدُّبُوك فَقَدُ كَدُّب الَّذِينَ مِنْ فَهَا الْجَيْنِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِينَ مِنْ فَهَا الْمُنِينَ مِنْ الْمُنْ بِالْبَيْنَاتِ وَإِالْكِتَابِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنْ بِالْبَيْنَاتِ وَإِالْكِتَابِ الْمُنِينِ الْمُنْ بِالْبَيْنَاتِ وَإِالْكِتَابِ الْمُنْ بِيرِالِمِ الْمُنْ عَلَى عَن قَسِ الْحَدْتُ الْحِينَ كَفَوْلُوا فَكَيْف كَانَ لَكِيبٍ (١) وَ قول تعلى عن قسوم صلى الطَّيْنَة فَالْمُنُوا فِي هَا النَّهُ الرَّهُ فَا فَاللَّهُ الرَّهُ فَا أَصْبَعُوا فِي هَا وَهِيم المُناقِينَ (٢٠ فَالْمُ يَا مُوسَكَ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ مَالُومِينَ (٢٠ فَاللَّهُ عَن بِينَ إسرائيل : (قَإِدْ قَلْتُمْ يَا مُوسَكَ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ الْمَاعِينَ السرائيل : (قَإِدْ قَلْتُمْ يَا مُوسَكَ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ مُنْ اللّه عَن بِينَ إسرائيل : (قَإِدْ قَلْتُمْ يَا مُوسَكَ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ مَن الله عَن بِينَ إسرائيل : (قَإِدْ قَلْتُمْ يَا مُوسَكَ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ مَنْ اللّهُ عَن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْكُوا الطّيْمَة فَالْصَابَعُولُ فِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١)و طر: ١٦٠٢٥. (٢)الأعراف: ٧٨. (٣)العرة: ٥٥.

باحم نفسك : ورد هذا التركيب مرحها إلى النبى التَّلْقِكُلُّ ف قول الله تعالى : ( فَلَحَلَّاكَ بَا خِمْ الْفَسَكَ فَاللهُ اللهُ عَلَى السَّفَا ) (١)، و ف قوله عرو منها فَلْ المُن يُقُولُوا بِهَذَا الْمَدِيثِ أُلِللهُ اللهُ وَلهُ عرو اللهُ عنه اللهُ الله

بلغنا اجلنا: ورد هذا التعبير ن تراب تعال: (وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُمْرُ مِنْ الْإِنسِ رَبِّنَا السُّتَمْتَةِ بَهُ خُلْنَا لِبَعْضِ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا اللَّهِ أَجَلَنَا اللَّهِ أَجَلَنَا اللَّهِ أَجُلُنَا اللَّهُ إِنَّ رَبِّلَا اللَّهُ إِنَّ رَبِّلَا مَكِيلِمٌ وَلَكُونَا أَجَلَنَا اللَّهُ إِنَّ رَبِّلَا مَكَالِكُ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ رَبِّلَهُ مَكِيلِمٌ (٣). ويعتمد هذا التعبير في دلالته على المرت، على عنصر دلال هو الأحمل.

بلغت الحلقوم : ذكر الله تعسال هدا التعبير في الآية الكرعمة : ( فَلُولًا إِدَا بَلَغَتَ الْمُولُولُ إِدَا الله الله المُعَدِّ ) (1) و هذا التعبير في دلالته على مشارفة المرت، يعتمسد على عنصر دلالي هدر الحلقوم.

بلغت السراقى: حاء مدا النعير ن ترليب تعسال: (كلّا إِطَا بَلَغَتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَا اللّهُ الْفُرَاقُ وَالنّفُتُ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِللسَّاقَ إِلَى النّهُ الْفُرَاقُ وَالنّفُتُ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى السَّاقُ وَالنّفُ مَا وَبُلَّكَ يَوْمَنُو الْمُسَاقُ ) (°) و يسدل مدا النعب على عنصر دلال هو الراقى، جمع ترقوق.

بسورًا :ذكرت هذه الصفسة الدالسة على الهسسسلاك مرتسين في الأبسة الكريمسة : ﴿ أَهُما أُوا

<sup>-</sup> أمة على رسولماء و ذلك ن قوله تعالى : ﴿ كَذَّبُنَتُ قَبْلَهُمْ قَهُمْ لَهُ مِ وَاللَّا هُوَالِكُ مِنْ بَهُ مِع مِمْ وَمُمَّتُ مُنْ وَلَا مُعْدَاهِمُ لِيَأْخُولُومُ ﴾ غام : ٥.

<sup>(</sup>١) الكهن: ٦. (١) الشعراء: ٣.

<sup>(</sup>٢)الأسام : ١٢٨.

<sup>(</sup>٥)القيامة : ٢٦–٣٠,

سُبْحَانُكُ مِّا كَانَ يَنْبَغِيهِ لَنَا أَنْ نَتَّيِكَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِينْ مُتَّعُتَهُمْ وَآبَاءَهُمُ حَتَّه نَسُوا الدِّكُرَ وَكَاثُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ (١)، و نولب تعبان : (بَالْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَلَائْتُمْ وَظَنَنْتُمْ وَالْمُوْمِثُونَ إِلَى قَلْدِيكُمْ وَظَنَنْتُمْ فَالْمُومِدُ وَكُنْتُمْ وَظَنَنْتُمْ فَاللَّهُمْ وَكُنْتُمْ وَظَنَنْتُمْ فَاللَّهُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ (٢).

تبيد: حاء هذا الفعل الدال على نُناء الحديقة الدي قدال صاحبها: ﴿ وَلَا أَخَلُنُ أَنْ اللهِ عَدْمَ اللهِ اللهُ ا تَكِيدَ مَدْدِهِ أَبُدًا ﴾ (٢).

تبت ر تب : ورد هذان اللفظان ف حق أبي لهــب ؛ حبـت قـال الله تعـال : (تَبُّنتُ يَكَا أُبِيد لَـهَابِ وَتَـابِ ) (٤).

ترنا تبيرًا: حاءت مانان الكلمنان ف تبرل الله تميال: (وَعَادًا وَتُمُودَ وَأُدُمُودَ وَأُدُمُودَ وَأُدُمُودَ وَأُدُمُونَا بَيْنَ كَلِلْهُ كَلِّيرًا وَكُلًّا خَوَبُنَا لَهُ اللَّمُثَالَ وَكُلًّا مَبُرِنًا مَثْمِيرًا ﴾ (٥).

ثبراً: ذكرت هذه الكلمة في حق أصحصاب الساراحيث قبال تعمال: ﴿ وَإِذَا ٱللّهُ وَا وَلَهُ اللّهُ وَا كُنْ اللّهُ وَا كُنْ اللّهُ وَا كُنْ اللّهُ وَا كُنْ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً طَلّهُ وِهِ اللّهُ وَا ﴾ (١)، و قولت سبحانه: ﴿ وَأَمّا مَنْ أُوتِكِ كُتّابَةُ وَرَاعً طَلّهُ وِهِ اللّهُ وَا ﴾ (١)، و قولت سبحانه: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِكِ كُنّابَةُ وَرَاعً طَلّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً طَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاعً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاعًا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَاعًا مُلْكُولًا ﴾ واللّه وردت أربع مرات في القرآن الكسريم.

<sup>(</sup>١) الفرقان : ١٨. (٢) المتح : ١٢. و حاء المصدر (الوار) في إبراهيم : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكيب : ٣٥. (١) المسد : ١٠١ انظر : ثباب ف : غافر : ٣٧، و تنب ف : هود : ١٠١٠

<sup>(</sup>ه)الفرقان : ٣٩،٣٨. و العلم : يتمروا و تنبيرًا أيضًا ف : الإسراء : ٧، و قبارًا ف : نوح : ٢٨، و متمر ف : الأعراف:

ينخن في الأرض: ورد مذا التعبير الدال على كثرة الفتل في قوله تعالى: (هَا كَانَ لِنَهِيدٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرُ هَ حَدَّهَ يُتُدُونَ فِيهِ اللَّهُ وَلِيدُونَ عَوَدْنَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ لِيُودِدُ اللَّهُ عَرِيدٌ حَكِيمٌ (١).

جَاعْين: ذكر الله هذه الكلمة الدالة على المسوت خمس مسرات في القسرآن الكسريم، كمسا في الآية الكريمة التي تصف مسا آل إليه حسال قسوم صالح التَّلْقُالْاً، بعسد عقرهم الماقسة: (أَلَا يَعَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جعلناهم حصيلًا: جاء هــذا الــتركيب فَ وصف حــال الظــالين احبـت قــال تمـال: (قَـالُوا يَاوَيُلَدَ إِنَّا كُنَّا طَـالِهِينَ فَهَا زَالَــت بِلُـلت دَعُواهُم حَدُهـ حَدُهـ جَعَلْدَاهُم حَيْدًا فَالله عَلَيْك المَارِينَ ) (٣).

جعلنا عاليها سافلها: حاءت هذه الجملة ن حق مسا صسار إليه حسال ديسار فسوم لسوط التيليّلان ، بعسد عصيسائم لسه و ذلسك ن الآية الكريمة: (فلّه المَا جَاعَةُ أَهُوْنَا جَعَلْنَا عَالِيتُهَا سَافِلُهَا وَأَهُ طُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيلٍ مَلْخُودٍ) (1). عاء أجل: ورد هذا التركيب خمس مسرات ن القسرآن الكسرع، كمسا ن قسول الله تعسال: (وَلِكُلُ أُمّة أُجَلُ فَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَكُمْ وَلَعْهُ وَلَى اللّهُ وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَسَاعَة وَلَانَا وَلَانَا وَلَانَاعَالَ وَالْعَالَ وَلَانَاعِ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُ وَلَانَاعُونَا وَلَاعُ وَلَاعُونَا وَلَاعُونَا وَلَاعُونَا وَلَاعُونَاعُ وَلَاعُوْ

<sup>(</sup>١)الأنفال : ٦٧.و انظر : ألحشوهم ف : عمد : ٤.

<sup>(</sup>٢)الأعراف: ٧٨.و انظر المرات الأربع الأخرى في : الأعراف: ٩١،٩١، ود: ٩٤،٦٧ اله كرون ٢٧٠٠ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣)الأنبياء : ١٥٤١٤ ر انظر : حملناها حصيلًا ل : يرنس : ٢٤.

<sup>(</sup>٤)هود : ۸۲ و انظر : الحجر : ۷٤.

<sup>(</sup>٥)الأعراف : ٣٤.و انظر المرات الأربع الأحرى ل : يونس : ٤٩،النجل : ١١،٤١طر : ٤٩،المافهول : ١١.

احيط ب: حاء هذا التركيب ثلاث مرات ف القيدر آن الكرم، أولاها ف قول مسبحانه:

(هنَّوَ النَّحِيْدِ يُستَيّرُكُمُ فِيهِ الْبَرِّ وَالْبَمْدِ مَدَّهِ إِذَا كُنْتُمُ فِيهِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيحِ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاعَتُهَا رِيحٌ عَادِفً وَجَاعَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ وَظَلُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطً بِهِمُ دَعَمُوا اللّه وَجَاعَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ وَظَلَّوا أَنَّهُمُ أُحِيطً بِهِمُ دَعَمُوا اللّه مُخْلِحِينَ لَهُ الدّيد فَ الدّيد فَ أَنْجَيْتَكَا مِنْ هَدِمِ لَنَكُونَ فَ مِنْ وَسِنْ هَدِينَ لَكُونَ فَي وَلِي اللّهُ السَّاكِوينَ) (١).

يحسف: ورد مذا الفعل ن القرآن الكريم سبع مسرات، اولاما في قولمه تعسال: ﴿ أَهُا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَكَ رُوا السَّيْنَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِمِمْ الْمَارُضَ أَوْ يَأْتِيَ مَهُمُ الْمَارُونَ مَنْ مَيْثُ لَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢).

يتخطفكم الناس: ذكر الله عسر وحسل مسدا التعسير ن الآيسة الكرعمة: ﴿ وَا الْكُولُوا إِلَّا النَّاسِمُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

خامدين: حاء هذا اللهظ مرتين في القرآن الكسريم،أولاهسا في قولسه تعسال: (قَالُها يُنَا وَيُلَمّا وَيُلُمّا وَيُلُمّا وَيُلُمّا وَيُلَمّا وَيُلَمّا وَيُلَمّا وَالسّامَة وَاهْم حَدَّه وَاهْم حَدَّه وَاهْم مَرْ حَدَّال وَالْمُعْمُ مَدَّا لَا مَا مُرْدُونُ وَاهْمُ مَا وَدُولِينَ ﴾ (4).

<sup>(</sup>١)بونس : ٢٢. و انظر : الكيف : ٢٤٠ زاط بكم ف : يوسف : ٣٦.

<sup>(</sup>٢) البحل: ٥٤.و العلم المرات الأحرى في: الإسراء: ١٦٥ القصص: ١٩٢٠٨١ العكبوت: ١٤٠ سبأ: ٥٠ اللك : ١٦٠

<sup>(</sup>٣) لأنفال : ٢٦.و انظر : إحطف الناس ف : العنكارت : ٢٧،و تتخطف ف : القصص : ٥٧.

<sup>(</sup>٤)الأنبياء : ١٩٤٤.و الطر المرة الثامة في : يس . ٢٩.

حارية: ذكر هذا اللفظ حمس مرات في القرآن الكسيريم، أو لاهسا في قدول الله نه مال: ﴿ أَوْ كُلُو اللهِ عَلَمُ عَلَم كَالُّوهِ مَنَوْ عَلَمَ قَرْيَةٍ وَهِمِهِ عَلَاهِيّةً عَلَمَ عَرْهِ شِهَا قسال أَلْكُ يُخْوِهِ هَذِهِ اللَّهُ بَعُمْ مَوْتِهَا ﴾ (١).

دمسدم: أورد الله عسر و حسل هسدا الفعسل السدال علسى المسلاك في الإيدة المرع سدد: (فَكُمَّا بُوهُ فَعَقَرُوهُمَا فَكُمْسَامُ عَلَيْهُمْ وَبُسَهُمْ بِهَالْبِهِمْ فَعَسَوْاها )(1). دمر: حاء هذا الفعل و مصدره "ندمسير "للدلالسة علسى المسلاك عدسر مسرات في الفير أن دمر الكسريم، كمسا في قراسه تعسال: (فَقَلْنَا الشَّمْبُ اللهِ الْقَدْوُمُ الْصَابِينُ مُكَمَّدُهُمُ النَّالِينُ مُكَمَّدُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله الله المُحَالِمُ اللهِ اللهُ ال

اللبح: حاء السنب ع ف القرآن الكرم ساريًا على الموان و الإسان المدر عدم من المران الله الموان و الإسان المران الله الموان و الإسان المران الله الموان و الإسان المران المران المران المران الله المران المران

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٩. و الطر المرات الأربع الأحرى في الكهما : ١ ١ ١ المرح : ١ ١ ١ المراد المراد المراد الأربع الأحرى

<sup>(</sup>٢)البحل : ١٥٨.٥٨ (٣)عناس محمود العقاد : المواد في القر الزياطة الماه الماه دياد ما يام عالى

<sup>(</sup>ع) الشمس : عدر (ع) الفرقال : ٣٦، و العار : الأعرف ، ٢٧٠ و الإس الهرا عربه على ٢٧٠ و

المل : العالمان ١٤٦٠ عدد عدد المال العالم العالم

الذبح على المدهد وحبث بقرل تسال عن سليان الطَّخَانَ : (وَتَفَقَدُ الطَيْرَ فَقَالًا مَا لِحِد لَا أَرَه الْمُدُهُ أَمُ كَانَ مِنْ الْقَاتِينَ الْأَعَدُبُنَّةُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَطُهُ أَوْ لَيَأْتِينِد بِسُلْطَانِ مُبِينٍ) (١)، و ونصل عن الدرج على الإنسان كسيان قولت تسال لبين إسرائيل : (وَإِدْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فَرْعَمُونَ يُسُوعُ لَكُمْ سُوعَ الْفَدَالِ فِي كُلِّمُونَ أَبُدَاعَكُمْ وَيَسُتَكُمُ وَيُهُم عَظِيمً) (٢).

الإذهاب : ذكر في القرآن الكريم ثلاثة تراكيب مشتقة مسن الإذهساب ،و هسي :

تلمب نفسك: و نسد حساء مسنا الستركيب متعلقًا بسانتي وَ اللَّهِ نسول الله تعسال: فأَهُمّ للهُ وَيُلِيّ لللَّه يُضِيلُ مَن يَشَاءُ وَيُسْمَعُ وَيُسْمَعُ وَيُسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْمَعُ مَن يَشَاءُ فَلَا تَطْمَعِ بُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّه عَلَيْمٌ بِمَا يَصْلَعُونَ ﴾ (٣).

يذهبكم: ررد هذا التركيب القرآن أربيع سرات ،أرلاما ف قولت تعمال: ﴿ إِنْ يَسْتُأُ

يُخْمِبُكُمْ أَيْسُهَا النَّمَاسُ وَيَمَانُتِ بِمَا خَوِينَ وَكَمَانَ اللَّهُ عَلَى طَلِكَ وَلِكَ اللَّهُ عَلَى طَلِكَ وَلِكَ اللَّهُ عَلَى حَالِكَ أَوْدِينَ وَكَمَانَ اللَّهُ عَلَى طَلِكَ وَلِكَ اللَّهُ عَلَى حَالِكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مَدْهُمَ مُسَلِكُ : ﴿ الْمُهُمُ مُثَنَةُ مُسُونَ ﴾ (\*). مُدَدُّهُمُ فَيْ يَلِكُ فَإِنَّنَا وَمُسْهُمُ مُثَنَةُ مُسُونًا ﴾ (\*).

رحم : ١٠ د العمل وحم و معض مشقاته سدت مرات في القرآن الكساريم، منسها قسول الله تعسالي

ود) سال : ٢٠١٠، و انظر بقية مواسع دمع الحيوان في : النقرة : ٧٠١ المائدة : ٣٠١ الصافات : ٢٠٠٧.

و ٢ والدرة : ٩ ١ . و اعلم المراضع الأحرى لذيح الإنسان ف : إبراهيم : ١٠ القصص : ٤ والصافات : ٢ - ١٠.

وعهمان بالله الأحرى في الكان والطر المرات الثلاث الأحرى في : الأنعام ١٣٣٠ وإمراهيم :

المعروب المراجع المراج

على لسان أحد اصحاب امسل الكسهف: (إللهم إن يَخلَه وَا عَلَيْكُم يَوْ يُولِهُمُ إِنْ يَخلُه وَا عَلَيْكُم يَوْ يَوْ يُولِهُمُ عَلَيْكُم وَا يَوْ يُحْلِهُمُ عَلَى الْمُسْرِوعَ وَالْمُ لَعْلِمُوا إِحَا أَبَدًا ﴾ (١). الذي ورد لفظ الردى في صيغ نعليه ماضيه و مضارعه و صبعه اسميه (٢) الذي والكريم في ست آيات، منها قرله تعمال: (وككوليك رَيَّنَ لِكثِير هِنْ الْمُشْرِحَكِينَ لَكُريم في ست آيات، منها قرله تعمال: (وككوليك رَيَّنَ لِكثِير هِنْ الْمُشْرِحَكِينَ لَكُريم في الله الله عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُونَ عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُوا عَلَيْهُمُ وَلِيلُوسُونَ عَلَى الله عَلَى المُعَلَيْهُمُ وَلَيْكُونَ وَهَا يَفْتُرُونَ ﴾ (٣). و تعد ذكر العمال ، ودى في المحارى :

رَ يَكُفِى الْفَتَى مِنْ لَعَنْجِهِ وَ رَفَا إِلَى الْفَتَى مِنْ لَعَنْجِهِ وَ رَفَا إِلَى اللهِ الْمُنْجِهِ الْ يُؤْدِق وَ يَسْلُمُ مَاحَةً أَا يَا يَعْلَمُ الْمُنَا اللهِ الْجَرَّةُ وَ اللهُ الْجَمَّاتُ فَي اللهُ الْجَمَّاتُ وَ اللهُ الْجَمَّاتُ وَ اللهُ الْجَمَّاتُ وَ اللهُ الل

تزهق انفسهم: ورد هذا التعبير مرتين ف القرآن الكسسر م، اولامسا ف قول م تعسال: (الله تعبيلك أَمْوَالُ هُمُ وَلَا أُولُ الحُمْمُ إِلَّهَا يُريطُ اللَّهُ لِيُعَطَّبُهُمُ بِهَا فسج الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْمَلَ أَنْ الفُسْهُمُ وَمُمْ عَيْاهُ رُونَ) (1).

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۲۰ و انظر : هوه : ۲۹ وسد الاندوره الرحام معرا الماحوم و ۱۱ در ۱۰ تر تا در دورو . و المرحومين في : الشعراء : ۲۰۱۲.

<sup>(</sup>۲)امظر : تردّی فی : طه : ۱۹۱ و آرهای بی را ده از ۱۳ مو برای از ۱۳ مو ۱۳ از ۱۳ از ۱۳ برای در برای از آرهام ۱۳۷ مو تردّی فی : اللیل: ۱۹ مو المتردیة فی : المانانیة : ۱۳

<sup>(</sup>٣)الأسام : ١٢٧.

<sup>(</sup>٤)البحثري (أبو عبادة الوليد بن عبيد بن تبني) : فنواق الحروب بان حادث بن من مهرم مهري ودريالهام. ودريالهام. والمالهام المنافق المنافق

بسحت: حاء هذا الفعل ن قول الله تعالى مبينًا تمديد موسى التَّلِيَّالُمْ لفرعون و قومه بالعذاب: ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَكُمْ وَيُلْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَكَ اللَّهِ كَدْبًا فَيُسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ مِقَدَابِ مَا لَهُمْ مُوسَكُمْ وَيُلْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَكَ اللَّهِ كَدْبًا فَيُسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ فَيَسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ فَيَسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ فَيَسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ فَيَسْمِثَكُمْ بِهَدَابِ فَيَسْمِثَكُمْ اللهِ عَلَابِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

سفه نفسه : ذا فر الله تعالى هذا التعبسير السدال علسى المسلاك ف الآيسة الكريمسة : ﴿ وَمَنْ اللهِ نَفْسِهُ اللهِ نَفْسِهُ ﴾ (٣) ونقسد ذكسر أبسسر عبيسدة رب ٢٠٠ من هذا التعبير هو أهلسك نفسه (١).

الشهداء : ١٠٠ ما ما النالمة على من أبقالون في مجول الله و همهم مسمن الأبهسن أنسسعم الله

والها و الما المالية في المالية ف

وسم مدد : ١٣٠، ١٣٠٠ أفرطين : الماميع كأحكام القرآن اميح ١ ١٣٢/٢ أو أماحيان : البحر

ALTERNATION STREET, MAN

<sup>124 14 72.</sup> 

عليهم، وقد ذكرت هذه الكلمة في الغرآن الكريم مرتسين، أرلامسا في قوامه ته سال: ﴿ وَمَنْ يُطِيخُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللَّهِيدِينَ الْحَمْ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللَّهِيدِينَ وَالسَّالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَئِلَهُ رَفِيقًا ﴾ (١)

صرعى: ررد مذا اللفظ ف وصف هـــلاك قــرم عــاداحبـث قــال الله تعــال : (أَهُمَّا عَلَيْ جِمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّاللَّالّ

صعق : يدل هذا النعل على الموت بالصاعقة، وقد ورد في القرآن الكرسم مسرة ماضيُّ ومسرة مضرًّ من مضرًّ المعسر مضارعًا ،فمما ورد فيه هسسذا النعسل نسول الله تعسال محاطبُ الناس المجلِّم : ﴿ أَهُ حَرُّهُمُ مُ حَسِّمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللّ

صلب : حاء هذا الفعل ماضيًا و مضارعًا ف القرآن الكسسريم سست مدرات الولام عا م فولد م تعسال عسن عبسسى التُنْكُلُان : (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيعَ بَيْسُد ابْسُنْ مَرْيَسَمْ وَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُهِمُ وَلَكِينَ شَبَّة لَيْهُمْ) (1).

ضرب الرقاب: هذا التركيب يدل على القتل، و مساء د د . و الله و الا و و الناء و الناء و الناء و الله و الناء و ال الفَسَارِدَا لَقِيتُسَمُ النَّدِيسِينَ كَسِنةُ رُوا فَسِنطُونِدِ الرَّهُ سَالِدِ عَدَا مَا مَا اللهُ

<sup>(</sup>١) النساء : ١٩٠١ انظر : ١٩٠١ : ١٩٠ - ٢١ إنظامت ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۳)الطور : ۱۹ در انظر : الزمر : ۱۸ در ۱۳ و ۱۹ السام : ۱۹۸۷ و ۱ مثر الداد را نام در و ۱ ماناده ۱۳۳۰ مانا در ۱۹ ۱۳۶ مدسمی در ۱۹ در ۱۳۸ الدمرام : ۱۹۹ در ۱۹۹۱ میلاد ۱۳۹۱ در ۱۹۸۱ در این از ۱۹۸۱ در ۱۹۰۱ در ۱۹۱ در ۱۹۰۱ در ۱۹۱ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹۱ در ۱۹ در ۱

أَثْمَنْتُهُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ) (١).

اضربوا فوق الأعناق: ذكر الله حل و علا منا النبير الدال على القنيل في الآية الكرعة: (سَأَلْقِيهُ فَيُولُ اللَّعَاتِ اللَّعْتِ اللَّعَاتِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

صلك ل الأرض: يعدى هدا التعدير قُرِناه تد أورده الله تعدال ق الآيدة الكرعد: (وَقَدَالُهُ الْأَرْضِ اللهُ الل

جعلهم كعصف ماكول: ذكر الله هسدا التعبير السدال على الهسلاك، ف سان اصحاب العبل، و على الهسلاك، ف شان اصحاب العبل وحديث في العبل و على العبل العب

عقر: رد الغمل عقر ف القرآن الكريم حمس مسرات مرتبطّسا بناقسة صلا التَّلِيَّالُا احست بدل مدا الغمل على ذعها أو قتلها ومن مواضع وووده في القسرآن الكسريم قسول الله تمسال: (فَهُ هَ قَسَالُهُ اللَّاقَةُ قَ عَمَسُوا عَسَىٰ أَهُمْ وَلَا اللَّاقَ الْاَعْمُ اللَّهُ اللَّاقَ الْمُواللِينَ الْمُواللِينَ الْمُواللِينَ الْمُواللِينَ الْمُواللِينَ ) (٥).

المأبوين : أوربط هذا الله أنظ الما يذي ورد سامع مسرات في القسران الكسريم سيامرأة لسوط المأبوين : أوربط هذا الله عبر وحسل : المرافع بالمرافع بالمرا

AT : Martiners a secret

in the dialication of the same being

ولام الأم الذي ( ٧٧) و المطر ( هود ( ١٥٥٥ مراه ) ١٥٥٧ القمر ( ١٩٤١ الشمس ( ١٩٤٠ -

ورع بأنه الدير الاهم والملطل المقتصر ومكاراه مراه والافراء بالمؤرو الاهماليم كالوات وكالامالك والافرار

جعلناهم غلباء: حماء همذا التعبير المدال علمي المملك و قسول الله م ل ع لا: (مُأَخَطَتُ هُمُ الطَّيْصَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْتُ المُمُ عُلِّمًا مُعَ فَيُعَمِّدُ اللهِ مِهِ اللهِ اللهِ الله الم عامد والطَّالِمِينَ ) (ا) رقد حاء ن حق قوم نوح الطَّلْكَالْاء بعسد أن أنكسروا رساله و الم عامد وا

الفراق: عبر الله حل رعيلا مسنا اللفظ عسن المسرت بي فراسه نعسال: ( مُعَلِّمًا إصا بَلَخَاتُ السُّرَاقِيد. وَقِيسلَ مَسنَ رَاقِ وَخلَسنَّ أَنَّهُ الْفِسرَاقُ وَالْنَفُستُ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَثِطِ الْمَسَاقُ) (1).

فَعْلَعْكَ : يشر هذا التركيب إلى قتل موسى الطَّنَائِلَّ لأح من الرحاء من الذا الحديدة الدال المستنجد به الأخر موقد حساء التراديب على لما الدائر والدال الاحراء وقد من الأخراء وقد حساء التراديب على لما الدائر والدال الاحراء وقد على المائر المؤلّم للربيات في المائر المؤلّم المائر ا

<sup>(</sup>۱)الومون تا ۱۹۰ (۲)بوني تا ۴۰.

<sup>(</sup>۳)انظر : أغُرَقُ في : النفرة : • همالأمراف : ۱۳۳۰همالأمدال : ۱۳۵۰م بي ت ۱۳۷۴ه ... و ۱۳۰۰مالأ ... ام ۷۷مالفرقان : ۲۷مالشمراء : ۲۰۰۵ مالدیکترون : • ۱۰مالفیله ۱۰۰ ت ۱۸مالم درون ، دون و آمری و ۱۰۰ میم است. و پُشرِق في : الإسراء : ۲۹ما پس : ۲۳مهو تُقرق في : الكهدر : ۲۷ما مداور و و دروس في الدون ا ۱۳ ما ۱۳۵۰ المؤونون :۲۷مالدحان : ۲۵، ... (۲۵مالامات : ۲۰ مالا

الَّتِي فَعَلْتَ وَٱلْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

لان: قرر الله سبحانه أن كسل مساعلسى الدنيسا هسالك ، ف قراسه تعسال: (كُلُّ مِنَ عَلَيْهُمَا فَانِ وَيَبْقَدُ وَجُمُهُ رَبِّكَ كُو الْجُلَّالِ وَالْبِكُوامِ) (٢).

قتل: دهر هذا الفعل و بعض مشتقاته في القرآن الكسريم تسسعًا و تسسعين مسرة، منسها قولسه تعسسال: (وَإِطْ قَتَلْتُمْ تَفْسُلًا فَاللَّمْ فَيِسِهَا وَاللَّمَ هُمُونِجٌ مِسَا كُنْتُمْ تَعَسَلُمُ اللَّمَ مُنْ اللَّهُ مُمُمُونَ ) (٣) و القتل هنا واقع من السيني إسسرائيل.

القرح: حاء هذا اللفظ ن أكثر من موضيع قسرآن، وصيل عسد مسرات ذكسره شالات مسرات، كميا ف توليد مسرات، كميا ف توليد تعسال: ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَدُيحٌ فَقَيَدُ مَا الْقَدُومَ قَدُيحٌ مَلُهُ ﴾ وقال الفقط الفقيد على القنسل.

لعم: ذرر الله تعالى مذا النعسل ف ترلب عسر وحسل: ﴿ وَكُمْ قَطَهُنَا هِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ طَالِمَةٌ وَأَنشَأْنًا بَعْدَمَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ (°).

لعنى عليه: ورد هذا التعبير في القرآن الكسريم مرتبطًا بموسى التَّلْخُلاَءُو ذلك في قسول الشَّنْدَ الله : (وَدَخُلُ الْمُدِينَةُ عَلَى حَدِينِ غَفُلَةً مِنْ أَمْلِهُا فَوَجَدَ فِيها وَخُلِينِ بِيقِنِهِ المُدينِ وَمَدَا مِنْ عَدَوْمٍ فَاسْتَفَائَهُ النَّذِي وَمَدَا مِنْ عَدَوْمٍ فَاسْتَفَائَهُ النَّذِي وَمَدَا مِنْ عَدَوْمٍ فَوَسَدَ فَقَضَدَ عَلَيْهِ وَرَ شَرِهِ تِهِ عَلَى الدَّفِي مِنْ عَدَوْمٍ فَوَكَرَهُ مُوسَد فَقَضَد عَلَيْهِ وَالله عَدا وَنْ عَمِلُ الشَّيْدِ الله عَدالَ وَاللّهِ مُضِلُ مُلِينٌ ﴾ (٦)

فَسَى إِلَيْمِ أَحَادِمِ : رَرَدُ دَانَا اللَّهُ لِلنَّاسِ أَنْ عَمَالًا : : ﴿ وَلَوْ يُعَمِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

والأراحية ١٩٠١٨. والرحمي ٢٧٠٢٦.

و ١٥٢٪ . . ١٧٠٠ و العلم مدة المواصرة ٢٠٠ عمدة اللمة العربية بالقاهرة : معتجم ألفاظ القرآف

ه مراد المردية ، ١ ١٦ م م ١٩٨٩ دم من د ل. والحال عسرات : ١٧٢٠ انظر : ١٧٢٠.

<sup>(</sup>م) القصص: ١٠٠

الشَّرُ الله يَعْجَالَهُمْ بِالْتَهُرِ لَقُضِيدَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَدَ وَالَّهِينَ لَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قضى نحبه: ذكر الله تعلى منا التعبير ف الآبة الكرعمة: (مِنْ الْهُوْمِنِينَ رِجَالُ طَحَةُ وَمِنْ لَهُمْ مَنْ قَضَهُ مَنْ الدلالية على الموت،على عني النبور، عنى الدلالية على الموت،على عنصر دلالى هو النحب عمى النسفر.

القاضة: حاء مذا اللفظ الدال على النية ار المرت ف قبرل الله تعمال: (وَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِتَابِيتِه، وَلَمْ أُدْر مَا أُوتِ كِتَابِيتِه، وَلَمْ أُدْر مَا حِسَابِيَه. يَالَيْتُهُ أَذُر مَا حِسَابِيَه. يَالَيْتُهَا كَانَتُ الْفَاحِية ﴾(٣).

قطعنا منه الوتين : حساء هسذا التبير في قولمه تعسال : (وَلَوْ ثَقَوْلُ عَلَيْنَا بَحُضَّ اللَّهَ الوَتِينَ) (1) مَالاً مِنْهُ وَالْهُ وَالْمُوالُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

اصابَ مِنَّى صَمِيمَ قَلْبِي وَكَادَ انْ يُقْطَعَ الْوَتِينَا (\*) قطع دابر القوم: ورد هذا التعبير الدال على الهلاك نسسلات مسرات في القسران الكسرم، منه بها قوله عز و حل عن الأمم السسسابقة للإسسلام: ﴿ فَلَمُّنَا لَنَسُوا مِنَا صَاحَكُولُوا بِهِ فَتَنْضَنَا

<sup>(</sup>۱) يونسي: ۱۱. (۲) لأحسيزات: ۲۳.

<sup>(</sup>۲) الحالة : ۲۰-۲۰ . ۲۷-۲۰ . ۱۹۰۱ . ۱۹۰۱ . ۱۹۰۱ .

 <sup>(</sup>٥)الصول(أبر بكر عمد من ينبي) : كتاب الأوراق قسم أحمار الشعراء، عنى ما مود : ج. هبورات دار، الله الصارى، القاهرة ، ط١٩٤٠ م، ص ١٠٤.

٩٢ النصل الثان

عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلُ شَهِيْمِ حَدَّهِ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوثُوا أَعَدُنَاهُمُ مَعَلَيْهِمْ أَبْوَابِ أَلْمُوا أَعَدُنَاهُمُ مَعَلَيْهِمْ أَبْوَابِ أَلْمُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَّهُ وَا وَالْحَهُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(١). وقد ورد التركيب أقطع دابر في شعر مَعْقِسل بسن خُريل دوست قال:

وَ مَسا عَرَّيتُ ذَا الْحَيَّاتِ إلاَّ لَاقْطَعَ دَابِرَ الْعَيْشِ الْحُسبَابِ(٢) فقطع الدابر تركيب دال على المقسل.

يمحق: ورد هذا الفعل الدال على الحسلاك في قول تعسالى: ﴿ وَلِيُهُمَّ صَلَ اللَّهُ \* اللَّهِ \* اللَّهُ \* اللَّهُ \* اللَّهِ \* اللَّهُ \* اللَّهِ \* اللَّهُ \* اللّهُ \* اللَّهُ \* اللَّ

سُلُطُ اللهُ وَ الْمُتُونُ عَلَيهِمْ فَلَهُمْ فِي صَدَى الْمُقَايِرِ مَامُ (°)
الموت: حاءت مسلاه الكلمة حمسين سرة في القسرآن الكسريم، كما في قوله تعالى:
(يَجُعَلُهُ فِي أَصَابِعَهُ مُهُمُ فِي جَدِهَ آذَانِهُمُ مِنْ الطَّوَاعِيقِ حَدَّوَ الْمَهُ وَتِهِ وَاللَّهُ مُحِيدًا فِالْكَانِينَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١)الأنعام: ٤٤١ه، وانظر: الأعراف: ٧٧١ الحج: ٦٦.

<sup>(</sup>٢)السكرى (أبوسه بد الحسن من الحسين) : كتاب شرح أشعار الهذليين، حققه : عبد الستار أحمد فراح و محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة، د. ت، ٢٨٨/١ الحيات : اسم السيف، الحياب : الحبيب.

<sup>(</sup>٣) ال عمران : ١٤١. (٤) العلور : ٣١،٣٠.

<sup>(</sup>٥)الأصدمى : الأصمعيات، ص ١٨٧. (٦)النقرة : ١٩٠و انظر المرات الأحرى و المشتقات الأحرى للسوت في : محمد اللغة العربية بالقاهرة : محجم ألعاظ القرآن الكريم، و ت .

الممات: وردت هذه الكلمة مرتين في القسران الكسرع، أولامها في الآيسة الكرعسة: (قُلُ الله الدّيمة الكرعسة: (قُلُ الله طَلَاتِيم وَنُسُلُكِيم وَهُمُاتِيم لِللَّهِ وَبِدَّ الْعُسَالَوِينَ)(١).

الحر: حاء مسلم النعسل السدال على الذبسع ف قسول الله تعسال: ﴿ إِنَّا أَعُطَّيْنَاكَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْعُطَّيْنَاكَ الْكُورَ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُطَّيْنَاكَ الْكُورَ فَاللهُ اللهُ الْعُطَّابِ اللهُ اللهُ

كانوا كهشيم المحتظر: ذكر هذا التركيب الدال على المسلاك ن شسأن لمسود قسوم صسالح التَّالِيُّ لاَرْ وسيال : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُم صَيْحَة وَاحِرَة فَكَاثُوا كُمْ شَيْمِ الْمُحْتَظِير ) (٢).

هلك: ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته أربعًا و ستين مرة في القرآن الكسريم، و ممسا ذكر فيسه مسذا الفعل قرام تعسال: (يَسْتَعُنُونَكَ قَلُ اللَّهُ يَعُنِيكُ مِ فَيِسَمَ أَلِكُ اللَّهُ يَعُنِيكُ مِ فَي الْكُلَّالَةِ إِنْ الْمُدُونُ هَلَا اللَّهُ يَعُنِيكُ مِ أَلْكَلَاكَ قِلْ اللَّهُ يَعُنِيكُ مِ الْكَلَّالَةِ إِنْ الْمُدُونُ هَلَاكُ لَيْ اللَّهُ يَعُنِيكُ مِ الْكَلَّالَةِ إِنْ الْمُدَا النّعل قَلْمُ النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا فَ النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل النّعل قَلْمَا اللّه النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا اللّه النّعل قَلْمَا النّعل قَلْمَا اللّه النّعل قَلْمَا اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه النّعل قَلْمَا اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه ال

لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِسُ أَهْلَكُنُهُ وَ إِذَا هَلَكُتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي (٥) التهلكة: وردت هذه الكلمة الدالة عليسي المسلاك في الآية الكريمية الموجهية للمسلمين: (وَأَنْفِقُهُ وَا فِيكُمْ إِلَى اللّهِ وَلَيا تُلْقُسُوا بِياً يُحِيكُمْ إِلَى هُ التّهُلُكَيةِ وَأَنْفِقُ وَا فِيكُمْ إِلَى هُ التّهُلُكَيةِ وَأَنْفِقُ وَا فِيكُمْ إِلَى هُ التّهُلُكَيةِ وَأَخْسَنُونَ وَأَنْفِقُ وَا إِنَّ اللّهَ يُحِيدُ النّهُ لَلْمُحْسِنِينَ (١).

المسوءودة : ذكسر الله تعسال مسدد الكلب في قول سسبحاله : ﴿ إِ إِذَا الْمَوْ عُلُودَةُ لِلسَّوَ وَ عُمْدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ عُمْدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ عُمْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ عُمْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَ عَمْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ عَمْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١)الأنعام :١٩٢.و انظر المرة الثانية في : الحائية : ٢١. ﴿ ٢)الكوثر : ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) القسر: ٣١.

<sup>(°)</sup>النمر بن تولى : شعر النمر من تولى، تُنقِق : تورى حمودى القيسى، مطعة الممارف ببنداد، ١٩٦٧م، ص ٧٢. (٢)النكوير : ١٩٥٨.

لها حفرة و يضعها فيها ويلقى عليها التراب الحشية العاراو "برجسم إدخال عادة وأد البنات في بلاد العرب إلى وليس قبيلة وبيعة او ذلك أن ابنت لما وقعت في الأسر خلال إحدى حروب القبيلة الحتارت البنت البقاء في كنف آسرها علمي العدودة إلى بيست أبيها افغضب زعيم القبيلة او استن هذه العادة السيئة او قلدته بعض العشائر و القبائل فمنها قيسس و أسد وهذيل و كندة و بكر بن والمل و تميسم "(۱).

يوبق: حاء مـــذا النعــل ن نــرل الله عــز ر حــل: ﴿ وَهِ نُ آيَاتِهِ الْجَوَادِ هِ فِي الْبَدِ الْجَوَادِ فِي الْبَدِ وَالْبَدِ الْجَوَادِ فِي الْبَدِ وَالْبَدِ الْبَدِ الْبَدِ وَالْبَدِ وَالْبَدِ وَالْبَدِ اللّهِ عَلَى الرّبِحَ فَيَظْلُلُ نَ رَوَا كِــدَ عَلَى كُودٍ أَوْ يُوبِقُ هُنَّ بِمَـا طَــهُرِهِ إِنَّ فِيهِ فَي كَرِيكَ لَآيَــات مِ لِكُلُ طَبَّادٍ شَكُودٍ أَوْ يُوبِقُ هُنَّ بِمَـا كَسَبُوا وَيَهُ فَ عُنْ كَثِيرٍ ﴾ (٢).

يتولى: ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته اثنتين و عشرين مرة ن القسر آن الكسريم، منها سا ن الأيسة الكريمسة: (وَالَّابِينَ يُتَوَفِّ وَنَ مِنْكُ مِ وَيَكُونُ وَيَكُونُ أَوْقَا جَمَّا يَسْتَوَبُّكُنَ وَالْكُريمسة الكريمسة: (وَالَّابِينَ يُتَوَفِّ وَنَى فِنْكُ مِ وَيَسَارُونَ أَوْقَا جَمَّا يَسْتَوَبُّكُنَ الْمَالِكُنَهُ الله قسد أسند التسوق ف القسران الكريم إلى الله تعالى عما أسند إلى ملائكته الذي تقبيض الأرواح بسام و مسبحانه.

اليقين: وردت هذه الكلمة الدالسة على المسوت في قول تمال للنسى عَلَيْ: ﴿ وَلَقَدُ لَوَ اللَّهُ وَ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَ وَلَهُ مَنْ وَلَهُ تَعْلَمُ أَنَّكُ يَضِينَ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحُ بِمَدْ وَبُلْكَ وَكُنْ مِنْ السَّاحِدِينَ. وَاعْبُدُ وَبُلْكُ حَدَّم يَأْتِيَكُ الْيَقِينُ ﴾ (٤) ، كسا حساءت الكلسة نفسيا السَّاحِدِينَ. وَاعْبُدُ وَبُلْكُ حَدَّم يَأْتِيَكُ النَّقِينُ ﴾ (٤) ، كسا داء الكلسة نفسيا على السّان الحريمة المراحين أد حساب الدار في الأبسات الكرعة : ﴿ وَكُنَّا لَكُوشُ مَعَ النَّانَا اللَّيقِينَ ﴾ (٤) . النَّالْتُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

 <sup>(</sup>۱) محمود عرفة شمود: العرب أمل الإسلام أحوالهم السياسية و الدينية و أهم مظاهر حضارتهم، دار الثقافة العربية، الماهمة عدد العربية، الماهمة عدد الكهف : ١٣٠ (٣) المربية، الماهمة عدد الكهف : ١٣٠ (٣) المربية، الماهمة عدد الكهف : ١٣٠ (٣) المربية، الماهمة عدد الما

<sup>(</sup>٣)الـنمرة : ٢٣٤ و انظر المرات الأخرى ل : عمام اللغة العربية بالقاهرة : معاتم ألفاط القرآن الكريم،و ف ي .

<sup>(</sup>٤) شعر ١ ٩٧٠ ٩٩. ﴿ وَاللَّمَامُ ١ و٤٠٤٤.

و الجديسر بالذكر أن العسرب في الجاهلية اهتمسوا بسالموت و عسدوه فحيهسسه كبرى،و "كان الإعلان عن موت الشخص بالبكاء و العويل،و كسان النعسى و البكساء بحسب متولة الميت و مكانته و فكانته و الجيوب عليه من وسائل التقدير و الإكسرام، يقسوم بذلسك ناع أو جملة نعاة، فيركب الناعى فرسًا و يسير بين النساس ذاكسرًا اسم الميست و أعماله المحيدة وحسبه و نسبه و كانت زوجة الميست يطلق عليها النواحية، و احتمساع النسوة للبكساء والعويل يسمى مناحة و من عاداتهم عند ذلك شق الجيوب و تغبسير السريوس بالتراب و لطسم الحدود و كانت المناحة تستمر أيامًا ، يذكر خلالها مناقب الميست ، و كان يشترك مسم أهل الميت نادبات عترفات و كانت مدة العزاء عند العرب قبل الإسسلام عاسًا كساملاً "(١).

و رغم اعتبار القرآن الكريم الموت معيدة وحدث قال الله تعالى: (يأيّها الحديث آمَدُ وا شَهَادَة بَيْنِكُ مِ إِذَا حَظَرَ أَمَدُ كُم الْمَوْتُ حِينً الْوَحِينَةِ الْتَابِي وَوَا عَدْلِ مِنْكُ مِ أَوْ آخَدَوَانِ مِنْ غَدْيُوكُمْ إِنْ أَنْدُمُ الْوَحِينَةِ الْتَابِي وَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ مُحِينَة الْمَوْتِ تَمْسِلُونَهُمَا مِنْ الْتُعْدِينَة الْمَوْتِ تَمْسِلُونَهُمَا مِنْ النّهُ وَلَي اللّهِ إِنْ ارْتَبُدُم لَا الشّتَوِجِ بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَنْ ارْتَبُدُم لَا السّتَوِجِ بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ بُعُدِ الطّلَا إِنْ ارْتَبُدُم لَا الشّتَوِجِ بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ بُعُد اللّه المَالِ المال الجاملية المتعلقة بالموت؛ لأما تنان مع روح الإسلام المنال الجاملية المتعلقة بالموت؛ لأما تنان مع روح الإسلام المندي يدعبو إلى الصبر على الشدائد الخالمية المتعلقة بالموت؛ لأما النّال الجاملية المتعلقة بالموت؛ لأما تنان مع روح الإسلام مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُلُونَ (").

المعارض و الأحلى: المحال السدلال النسان المتفسر ع عسن المحسال السدلال العام الأول: المصائب و الشداند، هو بحال المرض و الأذى، و هو ينقسس ساوره إلى بحسالين

<sup>(</sup>١) محمود عرفة محمود : العرب قبل الإسلام؛أحوالهم السياسية و الدينية و أهم مظاهر حضاوتهم،ص٤٣٧،٤٣٦.

<sup>(</sup>٢)المالدة : ٢٠١.

<sup>(</sup>٣)البقرة: ١٥٦.

دلاليين فرعيين هما مجال المرض،و مجال الأذي،و لكل منهما ألفاظــــه الواردة في القرآن الكريم.

المرض بشكل عسام ف القران الكلمات رئيسة دالسة على المسرض بشكل عسام ف القرآن الكريم، و هذه الكلمات هسي:

سقيم : حاءت هذه الكلمة مرتين في القرآن الكريم، الاحمسا في قسول الله تعسالي عسن إبراهيسم التَّلِيَّكُلُمْ : (فَكَنْطُورُ فَطُنُورُ فَ فَهِ اللهُ مُعَلِيمُ اللهُ الله فل الشعر الجاهلي، كما في قول ربيعة بسسن مُقْسروم :

وَ ذَكْرَلِى الْعَهَا الْمُنْكَبِهِ الْمُنْكِبِي الْعَهَا السَّلِمَ الْمُنْكِبِي الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكَبِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِبِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَ الْمُنْكِلِيلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَ الْمُنْكِلِيلِينَالِينَالِينِينَ الْمُنْكِيلِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينِينَالِيلِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينِينَالِينِينِينَالِينِينَالِينِينَالِينِينِينَ

الضرر: حاءت مده الكلمة ف الآية الكرعمة: (لَا يَسْتَوِجَ الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ فَيْدُ أَوْلِحَ الطَّرَدِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِحَ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ) (1).

موض: وردت هذه الكلمة و بعض مشتقاها أربعًا و عشرين مرة في القدرآن الكسريم،منها توليه تعالى في النسانةين: (لَا يَسْتَهِجِد الْفَاعِدُونَ مِنُ الْمُوْمِنِينَ غَيْدُ أُولِد الضَّرَدِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي الْمُوالِمِمُ وَأَنفُسِهِمُ ) (٥)، و توليه عسر الطَّرَدِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِمِمُ وَأَنفُسِهِمُ ) (٥)، و توليه عسر وحل على لسان إبراهيم الطَّبِيلُان : (وَإِدَا مَرِطنتُ فَهُو يَشْفِينِ ) (٢).

<sup>(</sup>۱)الصافات: ۱۹٬۸۹٬۸۸ انظر المرة الثانية في : الصافات: ۱٤٥ . (۲)المنتشل العنبي (المفضل بن محسسه سس يُملِّى بن عامر بن سالم) : المفضليات، تحقيستن و شسرح : أحمسه محسد شساكر و عسسه السسلام هسارول، دار المعارف، دار دار المعارف، دار ۱۸۱ . (۳) المبقرة : ۱۸۷ . و انظر المرات الأحسري

ل: البقرة: ٢١٤، آل عمران: ١٣٤، الأنعام: ٢٤، الأعراف: ٩٥،٩٤، يونس: ٢١، هود: ١٠، فصلسست: ٥٠. (٤) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) إند مراء : ٨٠ و النظر بقية المرات في : محمم اللغة المربية بالقاسرة : معجم ألفاط القرآن الكريم، م و ض.

و يضم بحسال المرض خمسية بحسالات دلاليسة فرعيسة هميى: العسسمي و السيرص والحرس و العسرج.

آ-ا-ا-العملى : حاء ف القرآن الكريم أربعة ألفاظ تدل على العمى، هى :
ابيضت عيناه : وصف هذا الستركيب حال يعقبوب التَّلْكُلْمُ، بعد فقدانه برسف
التَّلْكُلْمُ، حبث تسال الله تعسال : (وَتَوَلَّكُ هَ مَنْ هُمُ وَقَالَ يَاأُلسَفُك عَلَك يُوسُف وَابْيَضَات عَيْدًاهُ هِنَ الْحُوْق فَ هُوَ كَظِيمً ) (١).

طمسنا على اعيسهم: ورد منذا الستركيب ف تسول الله تعسمال : (وَلَـوُ نَشَاعُ لَطَهَسْنَا عَلَـد أَعْلَيْ مِنْ فَاسْتَبَقُوا الطّبَوَاطُ فَأَنَّكُ يُبْسِرُونَ) (٢).

عمى: ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته في القرآن الكريم ثلاثًا و ثلاث مَ مَرة، كما في قول مسرق ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته في القرآن الكريم ثلاثًا و ثلاث من والبُح بير أفلَا المنتوج الما عمى بصيرة، حيث قال تعالى مرحها الخطاب للنسى على بصيرة، حيث قال تعالى مرحها الخطاب للنسى على بصيرة، حيث قال تعالى مرحها الخطاب للنسى على بصيرة، حيث فالله ويها أثبت بها حيا المنه في المناه على المناه في الم

الأكمه: أورد الله هذه الكلمة مرتين في القسر آن الكسريم مرتبطة بعبسسى التَّلِيَّةُ الأَاؤة كسان من معجزاته إبراء من فقد بصره، و من ورود هسذا اللفسظ في القسر آن الكسريم قولمه تمسال: (وَرَسُولًا إِلَك بَنِيكِ إِسْرَائِيلَ أَنْكِ قَسَدُ جِثْلُكُ مَ بِآلِيةٍ هِينُ وَبُّكُ مَ أَنْكِ أَنْكِ أَنْكِ قَسَدُ فِيلَةٍ فَي كُونُ أَنْكِ أَنْكِ أَنْكِ فَاللَّهُ فَي الطّيرِ فَأَنْفُ عَ فِيلِهِ فَيَكُونُ أَنْكِ أَنْكِ أَنْكُ وَلَا الطّيرِ فَأَنْفُ عَ فِيلِهِ فَيَكُونُ أَنْكِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١)برسف : ٨٤ .

<sup>(</sup>٢)يس : ١٦٦. و جاء هذا التركيب يُعدف على (طمسنا أعينهم )ل : القمر : ٣٧.

<sup>(</sup>٣)الأنمام : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤)الروم : ٥٣.و انظر بقية المواضع ل : بحسم اللغة العربية بالقاهرة : معسم ألفاظ القرآن الكريم، ع م ي .

طَيْرًا بِإِدْنِ اللَّهِ وَأَبْرِكُ اللَّكَمَةَ وَاللَّبْرَصَ وَأَخْدِ الْمَوْتُكِ بِإِدْنِ اللَّهِ)(١).

آ-ا-'--الحرس ، عبر الله عز رحل عن الخسرس بلفظ ابكسم و جسه "بكسم"
ر ذلك ن ست آبات قرآنها منها قرله سبحانه : (وَظَرَبَ اللّهُ هَثَلًا رَجُلَيْنِ
أَمَّطُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقُدُورُ عَلَى شَهُمُ مُولًا وَهُو كَلّ عَلَى مَوْلًا أَيْنَمَا
يُوجُهُ لَا يَأْتِدِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِهِ هُو وَهَن يَأْمُو بِالْفَذَلِ وَهُو عَلَى سِرَاطِ هُسْتَقِيمٍ)(٣).

عدن المرتبع برتبسط مست المراد المسترج برتبسط مست المسرج برتبسط مست بين المراد المرض و هو الأعرج، و دكر مرتبن في القرآن الكريم ،أولاهما توليسيه عسر و حسل:

<sup>(</sup>١٥) ل عمر الله يا ١٩٠ و العلم المرة التاليه في : المائدة : ١١٠

crydibis . . r.

و٣)المنعل : ٧٦. و العلم : الشرة : ١٨١٠١٨ الأنعام : ١٩٤١ لأنقال : ٢٢٠ الإسراء : ١٩٠٠

و٤ يهي : أما بُدو ما مُجَّاو الدمل أمامً العلم : عماع اللغة العرسة بالقاهرة : معجم ألفاط القرآن الكريماض م م ا

ره بالشد ، ۱۷.

(اَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى عَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ مَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ مَرَجٌ وَلَا عَلَى

الأذى أو القذارة ، و هذه الألفاظ هسسى:

اذى: ن نول عن وحل: (وَأَتِهُوا الْمَعُ وَالْعُمُوةُ لِلَّهِ فَالْ أَصُورُكُمُ فَمَا الشَيْسَرَ مِنْ الْمَخُدُ وَلَا تَطُفُوا الْمَعُ وَالْعُمُوةُ لِلَّهِ فَالْمُ أَمُوا الْمَخُدُ مَثَمَ مَثَمَ يَبُلُخُ الْمُخْدِدُ اللهُ الْمُخْدِدُ مِنْ الْمَخْدِدُ اللهُ الْمُخْدِدُ مِنْ وَأُسِهِ فَفُودَيَّةً مِنْ مَلِيمًا أَوْ لِهِ أَطْهُ مِنْ وَأُسِهِ فَفُودَيَّةً مِنْ حَلِيمًا أَوْ لِهِ أَطْهُ مِنْ وَأُسِهِ فَفُودَيَّةً مِنْ وَلِيمَا أَوْ لِهِ أَطْهُ مِنْ وَأُسِهِ فَفُودَيَّةً مِنْ وَاللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ ال

التفت: وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القسران الكسريم في قولسه حسل و عسلا: (ثمرً لِيَقَضُ وا تَفَدَّ هِمُ وَلَيُوفُ وا تَحْوَدُ مُ مِنْ وَلَيْطُوفُ وا تَحْوَدُ وَهُ مِنْ وَلَيْطُوفُ وا لِسسالْبَيْتِ الْمُعْتِيقِ) (٢). والضمير هنا يعرد على الحجساج، و يذكسر السميوطي أن هسذه الكلمسة مسن الألفاظ الإسلامية الجديدة التي لم تكن موجودة قبل الإسسلام (٤). و المقصسود بسالتفث الوسسخ أو القذارة التي أصابت الحاج أثناء أدائسه مناسسك الحسست (٥)، و قضساء التفسث هسر قسص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و رمي الجسسار و غيرها (١).

الرجس : وردت هذه الكلمة دالة علمي النبسج و النسفارة في أيسات قرانيسة مسدة وصمل عددها إلى حمس مرات، منها قولسه عسر و حسل : فرياً يُنها السَّاسِينَ آمَدُوا إِنَّهَا الْخَمْرُ

<sup>(</sup>١)الفتح: ١٩٧٧ر انظر: النور: ٦٦. (٢)المقرة: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) الحبح : ٢٩. (١) النظر : السيوطي : المزهر في علوم اللغة و أبواعها ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الزعشرى : الكشاف،١١/٢ أو أماحيان : المحر المحيط، ٤٧٨/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر : العلرى : حسسامع البسال١٩٠٥ ، الرعنشسرى : تفسد ١١/٣٠ ، و القرط، بي : الحسام الأحكسام القرآن، مج ١٠٠٠ ، و القرآن، مج ١٠٠٠ ، ٥ الفران ما ١٠٠٠ ، ٥ الفرآن، مج ١٠٠٠ ، ٥ الفران الفرآن، مج ١٠٠٠ ، ١٠ الفران الفرا

وَالْمَيْسِرُ وَاللَّانِصَابِ وَاللَّاذِلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَتِبُومُ لَعَلَّكُمْ وَالْمَانِ فَاجْتَتِبُومُ لَعَلَّكُمْ وَالْمُونَ ﴾(١).

نجس: حاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحسدة، في وصف المشركين احست قسال حسل و عسسلا: (يَأَيُّهُمَا النَّحْيِينَ آمَنْهُ إِلَّهُمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسَلُ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُشْرِكُونَ تَجَسُلُ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُسْرِكُونَ تَجَسُلُ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُسْرِكُونَ لَجَسُلُ فَلَا الْمُسْرِكُونَ لَجَسُلُ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُسْرِكُونَ لَجَسَلُ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُسْرِكُونَ لَحَدَامَ بَعْدُ عَامِهِمُ مَكَا اللهُ ا

المسريمة ؛ المحال الدلالي الثالث المتفسرع مسن بحسال المصالب و الشدالد مو بحال المزيمة.و لعل الألفاظ الدالة على هذا المحال الدلالي الفرعسسي في القسران الكسريم، هسي الألفاظ الآنية :

التحيز: يذهب الزركشي إلى أن الله تعالى كن بسالتحيز عسن المزيد (٢) في الآيد الكريد: (يَأْيُهُمَا الَّحِيدِينَ آهَنُوا إِحَا لَقِيتُمُ الَّحِيدِينَ كَفَرُوا زَحُفًا فَلَا الْوَلُوهُمُ اللَّحِيدَةِ الْحَالِمُ الْمُحَدِّقُا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَدِّوا إِلَى الْمُحَدِّقُا إِلَى مُتَحَدِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَدِّوا إِلَى اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَدُّمُ وَبِدُسَ الْمَحِيدُ) (١). رمسن فينة فقط باله بعد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في همسذا الموضيع .

الحسلان: ورد لفسط الحسلان في صيف الفصل المضارع في قول تسسال: (إنْ يَعْطُوكُ مِنْ اللَّهُ فَلَا غَسَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَعْطُلُكُمْ فَمَنْ طَا اللَّهِ اللَّهِ يَعْطُوكُمُ مِنْ بَعْدِهِ) (٥)، كسا حساءت منه صيفة المبالغة في الآية الكريمية: في المثيطان للإنسان خَدُولًا) (١)، وردت صيفة اسسم المفسول في قول من قول منه الله المنه الله المنه الله إلها أخَرَ فَتَقَعُدَ مَدُومًا مُخُدُولًا ) (٧).

<sup>(</sup>١) للمالدة : ٩٠.و انظر المراضع القرآنية الأحرى ف : الأنمام : ١٤٥٠ التوبة : ١٩٥٠ لحج : ٣٠٠ الأحزاب : ٣٣.

<sup>(</sup>۲)النومة : ۲۸. ﴿ ٢)انطر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن،٢/٢٠٪. ﴿ ٤)الأنفال : ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) أل عدال : ١٦٠. (١) أغرقان : ٢٩. (٧) الإسراء : ٢٢.

يظهروا عليكم: أورد الله تعسال هسندا الستركيب موحسها إلى المسلمين في قولسه تعسال:

(كَيْسَهُ وَإِنْ يَخْلُسهَوُهِا عَلَيْكُ مِ لَسا يَرْقَبُسها فِيكُ مِ إِلَّا وَلَسا فِيكُ مِ الله وَلَيْكُ مِ الله المحتود في يظهروا يعود على المشركين، كما ذكسر الله سبحانه همذا الستركيب مرة ثانية على لسان أحد أهل الكهف، و ذلسك في الآيدة الكريمية: ﴿ إِلَيْهُمُ إِنْ يَظُهُولُوا عَلَيْكُ مِ الله عَلَى الله الكهف، و ذلسك في الآيدة الكريمية: ﴿ إِلَيْهُمُ الله يَعْلَمُ وَالله والله والمؤمنين الله والانتصار فيما وسين الفريقسين.

يولوكم الأدبار: ذكر الله تعالى هذا التمبير في مواضع قرآنية عدة (٥) ، منسبها قولسه عسز و حسل مسرحها الخسطاب للمسلمين: (لَنْ يَحْدُرُ وكُمْ إِلَّا أَحَدَ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ

<sup>(</sup>١)الماللة : ٢ ه.و انظر الموضعين الأخرين ف : التوبة : ٩٨ ،الفقع : ٦. (٢)الأنفال : ١٦.

<sup>(</sup>٣)التولة: ٨.

<sup>(</sup>٥) انظر : محمم اللغة العربية بالقاهرة : معجم ألفاظ القرآك الكريم، و ل ي .

يُولُوكِمُ اللَّحْبَارَ ثُمُّ لَا يُنْحَرُونَ (١).

كالحالات : بمثل الطلاق المجال الدلالي الرابسيع المتفسرع عسن المحسال الدلالي الرئيسي المصائب و الشدائد. و الطلاق مسن المحظسورات اللغوية الأنه أبغسض الحسلال إلى الله الله الله الطلاق "(٢) او للذا فسهو المحكود عند البشر، و تنفر منه النفس الإنسانية، و منسها النفس المسلمة. و في القرآن الكسريم سنة الفاظ تدور حول الطلاق و ما يتعلق بسه، و هسي :

الإيلاء: تحدث الله سبحانه عن الإيسلاء بسالفعل المضارع في توليه تعسال: ﴿ لِلَّهِينَ يُولُهُ فِي نُولِهِ مَسَال : ﴿ لِلَّهِينَ يُولُهُ فِي فِيكُ نِلْكَالُهُ مِنْ نِلْكَالُهُ مِنْ نَلِكَالُهُ مِنْ الْمُسَارِة : ان يُحرن الرحل : و الله الرحل : و الله الربعة أشهر فصاعدًا ، أو لا أقربسك على الإطسلاق ، و لا يكرن فيما دون أربعة أشهر ، و قد حددت الآية الكريمة مدة الإيلاء ، و هسى أربعية أشهر .

التسريح: ورد مذا اللفظ و بعض مشتقات سبت سرات ف القرآن الكسريم، منها الآية السابقة، و توليه عيز و حيل: (الطلّالَةُ مَوْتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْدُوفِهِ أَوْ تَسُويِحُ السابقة، و توليه عيز و حيل: (الطلّالَةُ مَوْتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْدُوفِهِ أَوْ تَسُويِحُ السابقة، و توليه عيز و حيل:

الطلاق: أَحَاءِ هذا اللفظ و بعض مشتقاته أربع عشرة مرة النها الآية السابقة و قرل سلحانه و تصال: (اللَّهِينَ اللُّهُو فَا يُولُونَ مِن نِسَالُهِم تُرَبُّ عن أَرْبُعَة أَشْهُو فَإِنْ فَإِنْ فَالُهُو فَا الطّلَّاقَ فَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ فَا الطّلَّاقَ فَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلَيْهُ وَرُ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ وَا الطّلَّاقَ فَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرُ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ وَا الطّلَّاقَ فَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۱۱. (۲) ابن ماحة (أبو عبد الله محمد بن بزید) : سنن ابن ماحه، حقق نصوصه و رقم أبوابه
 و أحاديثه و علق عليه : محمد فؤاه عبد الباقي، المكتبة العلمية، بروت، د. ت، كتاب الطلاق، ۱/ ۰۰ م.

المعلقة: هى المرأة التى يتركها زوجها بلا معاشسرة و لا طسلاق، و قسد وردت هسذه الكلسة مرة واحدة في المرآن الكسريم في قولسه تعسال: (فَلَمَا تَهْبِيلُها كُلُ الْهَيْلُو فَتُحَوَّدُهِ هَمَا كَالْهُ فَكُلُوا فَكُما الْهَيْلُو فَيَحَالُوا فَكَالُهُ فَكُلُوا فَا الْهَيْلُولُ فَيَعَالُوا وَ المُعالِقُ الْهُمُا المُعالِقُ الرّفا في الطلق الرقال و يطيل ارتحافيا نكابسة في الرحل أن يرتمنها بقيد الزواح و يطيل ارتحافيا نكابسة في الرحل أن يرتمنها بقيد الزواح و يطيل ارتحافيا نكابسة في الرحل أن المرتبة المناسبة المناسب

الفراق : عبر الله بالفعل "فسار قرمن" عسن السطلاق ف قولت مسبحانه : ﴿ فَهُ إِذَا بَلَّكُ فَنَ الْفُولَ : عَبِر اللهُ بِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٢)الحادلة: ٢.

<sup>(</sup>١)الأحزاب : ٤.

<sup>(</sup>٣)الحادلة: ١٢٩. (٤)

<sup>(</sup>٥)عاس عسود المقاد : المرأة ع القرآن،ص ١٠٢. (٦)الطائل : ٢.

١٠٤ الفصل الثان

و قارئ القرآن الكريم يجد أنه "ما من وسيلة تنجع في اجتنباب الفرقة بين الزوجين لم ينصح بما القرآن الكريم لكل منهما، فيما يطلب من الرجيل أو يطلب من الراقع، فإذا تفسيدت حيلة المراجعية و انتظار المهلة و بطلب مساعى الصلح بين الأهل و الأقارب و أسفرت تجربة الطلقة الراجعة مرة بعيد مرة عن قلة اكتراث للجفاء و إصرار على الفراق - فليس في الزواج إذن بقيسة تحمي من الطيلاق "(١).

## ثانيًا : الأمور الجنسية

يعد بحال الأمور الجنسية المحال السيدلالي الرئيسيي النسسان من المحسالات الدلالية للمحظور اللغوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم. وينقسم هيذا المحسال الرئيسي إلى ثلاثة بحالات دلالية فرعية على: العلاقات الجنسية و الأعضاء الجنسية و العسادات الجنسية.

التلاقات الجنسية ؛ ينقسم المجال السدلالي الخساص بالعلاقسات الجنسية بدوره إلى مجالين دلالين فرعيين، هما : العلاقسسات الجنسسية المشروعة و العلاقسات الجنسسية المشروعة.

العلاقات المنسية المنسوة المنسوف المنسوف و يقصد مسا السزواج و سا يتعلس به من ممارسات جنسسية. و يمكسن تقسيمها إلى بحسالين فرعيسين، مسا : السزواج بشسكل عام، والجمساع.

اللولي ماهة ، في القرآن الكريم ستة ألفاظ تسدور حسول السزواج عامسة
 و ما يتعلق به من الرغبة في الزراج، هذه الألفساظ هسي :

الإربة: بنعد مند الكلة ن الترآن الكريم الرغبة ن النساء، و قد حاءت ف القرآن الكريم مرة واحدة ف تسول الله تعال : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ وَينَتُهُنَّ إِلَّا مَا طَهَوَ مِنْهَا وَلَيْطُوبُنَّ وَلَا يَبُدِينَ وَينَتُهُنَّ إِلَّا مَا طَهَوَ مِنْهَا وَلَيْطُوبُنَّ وَلَا يَبُدِينَ وَينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَلَا يَبُدِينَ وَينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

(١) عام محمود العقاد: المرأة في القرآف ع ١٠١.

أَوْ آبَائِكِمِنَّ أَوْ آبَاعِهِ بُعُولَتِ هِنَّ أَوْ آبْنَائِكِمِنَّ أَوْ آبْنَاعِهِ بُعُولَتِ هِنَّ آوَ آبْنائِكِمِ أَوْ آبْنائِكِمِ أَوْ آبْنائِكِمِ أَوْ آبْنائِكِمِ أَوْ آبْنِكِمِ أَوْ آبْنِكِم أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ مَا إِعْوَائِكِمِ أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ الطَّفُلِ مَلَكَ مَا أَيْمَاثُهُ أَوْ الطَّفُلِ مَلَكَ مَا يُخَالِ أَوْ الطَّفُلِ الْمُعَادِينَ عَيْدٍ أَوْلِكِ الْإِذْبَةِ مِنْ الرَّجَالِ أَوْ الطَّفُلِ النَّمَاءِ) (١).

تحت عبدين: ورد هذا التركيب في الحديث عسن موقسف امراتسى نسوح التَّلِيَّالاً ولسوط التَّلِيَّالاً من دعوهما؛ حيست قسال عسز و حسل: (طَدَوَبَ اللَّهُ هَلَلًا لِلَّهِينَ كَفَوُهِا إِلْمُ اللَّهُ هَلَلًا لِلَّهِينَ كَفَوْهِا إِلْمُ اللَّهُ مَلَلًا لِلَّهِينَ كَفَرُهِا إِلْمُ اللَّهُ مَلَلًا لِلَّهِينَ كَفَرَهُا مِنْ اللَّه اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

أحمن : حاء مذا النعل و بعض مثنقاته اثنى عشرة مسرة ف القسران الكسرم، كسا ف قسول الله تعسيال : (وَهَمَ فُ لَمُ يَسْتَطِعُ هِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِيعُ الْهُوْمِتَاتِ وَاللّهُ الْهُوْمِتَاتِ فَهِنْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمْ الْهُوْمِتَاتِ وَاللّه الْهُوْمِتَاتِ فَهِنْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْهُوْمِتَاتِ وَاللّه أَلْهُ وَتَاتِ فَاللّهُ وَمَانِكُمُ مِن الْهُورِهُ فِي الْمُعْرُوفِ مَنْ الْمُعْرُوفِ مُصْتَلِاتٍ غَلَيْ هُلُو مُسَافِحًاتِ وَلَا الْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتِ غَلَيْهِنَّ فِلَا عِلْمَ الْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْ هُلَا مِنْ الْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْهِنَّ فِلْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْهِنَّ فِلْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْهِنَّ فِلْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْهِنَّ فِلْمُعْرُوفِ مَنْ الْمُعْرُوفِ مُصْتَلَاتٍ عَلَيْهِنَّ فِلْمُعْرُوفِ مَا الْمُعْرُوفِ مَا أَتَيْنَ فِفَا عِشْهِ فَعَلَيْهِنَّ فِي الْمُعْرُوفِ مَا الْمُعْرُوفِ مَاللّهُ فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا عَلْمُ اللّهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْ اللّهُ مَا الْمُحْرَاتِ فَي الْمُعْرَوفِ مَا الْمُعْرُوفِ مُ الْمُعْرُوفِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْرَوفِ مُنْ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرُوفِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

زوع: ررد النعل زوع ن أربسع أبسات تر آنية، كسا و نسول الله سسحانه: ﴿ فَلَمَّا لَهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَحُدُوا زَوَّجُنَا كُهَا لِلكَّذِ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱)النسرر: ۲۱. (۲)التحسسرم: ۱۰.

<sup>(</sup>٣)الساء : ٢٥٠و الطر المرات الأحسري ل : النسساء : ٢٥٤٢٥٤٤ : ١٥٥٥لساقلة : ١٣٢٢٣١٤.

الْمُؤْمِدِ لِنَ مَــوَجَّ فِـــــ أَزْوَاجِ أَخْمِيَاثِ لِمِنْ إِذَا قَدَّ وَا مِنْ لَهُا اللَّهُ وَلَا اللَّ وَالْمِنْ إِذَا قَدَّ وَا مِنْ لَهُا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

سرًا: عبر القرآن الكريم مده الكلمة للدلالة على السزواج في قولت عسز و حسل: ﴿ وَلَا جَمَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَوَّضَعُمْ فِيهِ حِبنَ خِطْبَةِ النَّسَاعِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِيمِا خُسَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ حِبنَ خِطْبَةِ النَّسَاعِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِيمِا أَنْ النَّسَاعِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِيمِا أَنْ فُلُولَهُمْ فَالْكِينُ لَا تُوَاعِدُوهُمْ فَي سِرًّا أَنْ تَقُولُوا فَوَلَا مَعْرُوفًا ﴾ (٢).

النكاح: ذكرت في القرآن الكريم عدة كلمات تدل على النكاح مشتقة من الفعل "نكرح" ، بليغ عمد مسرات ورودها ثلاثًا و عشرين مرة (٢) ، منها قوليه تعالى: (وَلْيَسُنَهُ فَفِيْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ لَكَامًا كَتُلُم يُغَيِّيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَطَلِّم ) (اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

التومسن: ن ترك حسل ر عسلا: ﴿ وَيَسْأَلُونُكَ عَنَ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَكَمَ فَاعْتَوْلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَّبُوهُ فَي عَثْمَ يَطْهُرُنَ فَإِذًا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَّبُوهُ فَي عَثْمَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَّالِينَ وَلَا عَلَي اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَّالِينَ وَيُحِبُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَّالِينَ وَيُحِبُ النَّوَّالِينَ الْمُتَطَهُرُنَ فَا أَنُوهُ مِنْ حَيْثَ أُهَرَكُ مِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبِ النَّوَّالِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهُرُينَ ﴾ ('').

أن شنتم : بسبِّن الله تعالى كيسفيسة الحمساع ف الآبسة الكريمسة : ﴿ فِلسَّا أَوْ كُمْ حَرْثُ "

<sup>(</sup>١٠)لأحزاب : ٣٧.و انظر المرات الثلاث الأحرى ف : المشورى : ٥٠،الدحمان : ٤ه،الطور : ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٥. (٣) انظر: محمع المغة العربية بالقاهرة: معجم ألفاظ القرآن الكريم، ن ك ح.

 <sup>(</sup>٤)المور : ٣٣. (٥)المقرة : ٢٢٢، وانظر : البقرة : ٢٢٣.

لَكُمْ فَأَنُوا حَوْلَكُمْ أَنْكِ شِنْتُمْ وَقَدَّهُوا لِأَنْفُسِكُمْ)(١)، والمعسى المسراد: عامعوا زوجانكم كيفما شئتم من القبل أو الدبسر، في القبسل.

باشروهن: ورد مذا النعل السدال على عملية الحساع ف قسول الله سبحانه: (عَلِمُ الله أَنْكُمُ كُونُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ أَنْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ كَالْتُ مَا كُنْكُمُ اللَّهُ الْكُمُ ) (٢) و قسد حساء هذا الأسر متعلقًا بما يحدث بين المسلم و زوحته ليلة الصيام، كما لهي سبحانه عسسن هذه المباشرة أنساء الاعتكاف في المساحدة حيث قيال: (وَلَّمَا الْمِنَاشِرُوهُ فَيْ وَٱلْكُمُ مُمَا كُونُونَ فَيِهِ الْمُسَاحِدُ فِي اللَّهُ الْمُنْ وَالْتُمْ عَمَا كُونُونَ فَيهِ الْمُسَاحِدُ فَي اللَّهُ الْمُسَاحِدُ ) (٢).

دخلتم بهن: وقد حاء هذا الستركب في سسياق تعداد الحرمسات مسن النساء على الرحسال مسن المسلمين، ومنها: ﴿ وَوَبَسَائِبُكُمُ اللَّاتِيْ فَيِهِ هُولِكُمْ مِنْ فَلَا اللَّهِ فَي هُولِكُمْ مِنْ فَلَّا اللَّهِ فَي اللَّالِي فَي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الرفث: حاءت مذه الكلمة بمنى الحسساع ف قرائم عسز رحسل: (أَحِلُ لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ الرَّفَ مِثُ إِلَى السَّالَكُمُ ) (°).

يطمثهن : ذكر هذا الفعل مرتين في القرآن الكسريم في سدوة الرحمسين في إطسار حديث الله تعالى عن حسناء مسن بخساف ربسه؛ إذ يستمتع ساخور العسين في حسنة رس العسالمين في الآخرة، تلك الحور السين قسال عنسها حسل شسانه : ﴿ لَمْ يُطُولُهُ فَيُ إِلْكُ اللَّهُ مُ لَا اللَّهُ مُ لَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

(١)القرة : ٢٢٣. المقرة : ١٨٧.

(٤)البقرة: ١٨٧

(٦)الرحمن: ٧٤،٥٦.

اعتزلوا النساء : جاء هذا التعبير مرة واحدة في القرآن الكريم؛ حيث عُمى الله سبيحانه عن المنطقة عن النسباء في أوقسات حيضهن احيث قسال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَمَى الله صِيحي قَلُ مُماع النسباء في أوقسات حيضهن احيث قسال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَمَى الله صِيحي قَلُ مُماع النسباء في أَدَا النّساء في المُحيث )(١).

المضى بعضكم إلى بعض: ررد هذا التعبير في تول تعسال: : (وَإِنْ أَوَ وَلُمُ السَّنِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ التعبير في تول تعسال: : (وَإِنْ أَوَ وَلَهُ السَّنِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فاءوا : ذكر مسالا النمسل ف تولسه تعسال : ﴿ لِلَّهَ إِينَ يُسْوِّلُونَ مِنْ نِسَالُهُم مُ تَرَبُّصُ

(٢)الأعراف : ١٨٩.

١١)القرة: ٢٢٢.

ر٤)الحجر: ١٨٠-٧١.

ر۳)الساء: ۲۱،۲۰.

الأنياد العام (<sup>1)</sup>.

أَوْبَكَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فَاعِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).فـــالنيء هنـــا يعــــن الجماع؛قال ابن المنار: "أجمع كل من يُحقّط عنه من أهل العلسم علسي أن القسيء: الجمساع لن لا عدر ليه"<sup>(۲)</sup>.

تقربوهن : جاء هذا الفعل للدلالة على مباشرة النسساء مسرة واحسدة في القسرآن الكسريم في تراج عسر رحسيل: ﴿ وَيَسُأُ أُونَاءً عَينُ الْمُحِيضِ قُبلُ هُنَوَ أَكُدُ فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ وَلَا تَقْزَيُوهُ مِّ كُدُّد يَطُهُزُنَ ﴾ (٣).

قضى زيد منها وطرًا : ورد هذا التعبسير في الحديث عسن زواج محمسد ﴿ وَاللَّهُ مَسْنُ زينسبُ بنت حجش، رضى الله عنها احبث قسال الله تعسال لسه : (وَإِهَ تَقُولُ لِلسَّاهِ أَنْهُمُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْهَمُ عَنَّ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّتِي اللَّهَ وَتُخْفِي فِحِ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيبٍ وَتَغْشَحُ النَّاسَ وَاللَّهُ أَمَانُ أَنْ تَغْشَاءُ فَلَمًّا فَضَد زَيْدٌ مِنْهَا وَحَلَزًا زَوَّجُنَاكُهَا لِكَدُ لَا يَكُونَ عَلَد الْمُوْمِنِ بِنَ حَـرَجٌ فِحِد أَزْوَاج أَدْعِيَا ثِـهِمْ إِدًا قَضَـوْا مِنْهُنَّ وَطَـرَا وَكُانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾(1).

لامستم النساء : حاء هذا التعبير في سياق يتعلسق بالنسسل و الوضيوء و التيمسم،مرتسين في القرآن الكريم،أولامسا ف قول تعسال: ﴿ وَإِنْ كُنشُمْ مَرْضَدَ أَوْ يَمَلُّ سَفُر أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْلُمُ النَّسَاءَ فَلَـمُ تَجِدُهِا مَـاءُ فَتَيَمُّهُ وا صَهِيدًا طَيْبًا ﴾(°).

تمسوهن/يتمامًا: ورد الفسعل تمسوهسن ف السقرآن الكريم تسلات مسرات الدلالسة علسي

(١)الترة: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢)القرطبي: الحامم الأحكام القرآن، ١٠٩/٣،٢٠٠.

<sup>(</sup>٤)الأحراب: ٣٧. (٣)الشرة: ٢٢٢،

<sup>(</sup>٥)النساء: ٤٣.و اظر : المائدة : ٦.

الجماع، منسها قول سبحانه: (للا جُدّاع مَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَدُمْ النَّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّهُمُنُّ أَوْ تَعْوِظُوا لَهُنَّ فَرِيحَةً )(١)، كما ذكر النعل بتماسا مرتبين ن القرآن الكريم في سررة الحادلة؛ حيث قسال حيل شانه: (وَالَّحِينَ يُخلَاهِ وَي فِينُ نِسَالُهُمِهُ ثُمُّ يَخُلُونَ فِينُ لِسَالُهُمِهُ ثُمُّ يَخلُونَ فِينَ قَبُيلِ أَنْ يَتَمَاسًا طَلِكُم ثُمُ يَخُودُونَ لِمَا قَسَالُوا فَتَحْوِيدُ رَقَبَةٍ مِينُ قَبُيلٍ أَنْ يَتَمَاسًا طَلِكُم ثُوعَظُونَ لِمِه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَمْ يَحِدُ فَحِيامُ شَهْرَيُنِ مُن اللهُ يَم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَمْ يَحِدُ فَحِيامُ شَهْرَيُنِ مُن لَم يَحِدُ فَحِيامُ شَهْرَيُنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَن لَم يُسَتَطِخ فَإِطْهَامُ سِتّينَ مُسَكِينًا ) (٢).

المجروهن في المضاجع: ذكر مسنا التمسير في تولسه سبحانه : ﴿ وَاللَّا اِتِهِ تَخَافُونَ لَسُمُ وَمُ مَنْ التمسير في تولسه سبحانه : ﴿ وَاللَّا اِتِهِ مَنْ فَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَصَاعِمِ وَاصْرِبُوهُ مَا فَلَوْ اللَّهُ فَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

مودة: حاءت هذه الكلمة دالسة على الجمساع ف قسول الله تعسال: (وَهِ فِي آيَاتِهِ أَنْ خَلَسَ كُنُوا إِلَيْهِ مَا نَفُسِكُمْ أَزُوَاجُسا لِثَسَ كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْسَلَ بَيْنَكُ مُ خَلَسَ كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْسَلَ بَيْنَكُ مُ مُوَدَّةً وَرَحْهَةً) (1) وَإِذَ ذكر جَاهد و الحسن و عكرمة و ابسن عبساس في الحد توليد، أن المودة هنا تمنى الجمساع (٥).

ا-آ-العلاقات البنسية الشاطة للسير المشروعة: ثمة الناط تدور حول علاقات حنسية شاذة رفيضها الله في الغرآن الكسريم؛ و مسن ثم فسهي عرسة في

<sup>(</sup>١)البقرة : ٢٣٦.ر انظر : النقرة : ٢٣٧،الأحزاب : ١٤٨. (٢)الجمادلة : ٤٠٣.

<sup>(</sup>۲)النساء: ۳۵. (٤)الروم : ۲۱.

<sup>(</sup>٥) انظر : الزعشرى : الكشاف، ١٨/٣ ، و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، مج ١٧/١ (١١٠/١

و أناحيان : البحر الحيط ٢٨٢/٨٠.

١١١ الفصل الثان

الإسلام، و هذه العلاقات تتمحور حول ثلاثة مجالات دلالبسسة فرعيسة ، هسى: الزنسا واللسواط والسيحاق .

ا-آ-االزنا ، ف القرآن الكريم أربعة عشر لفظًا تدور حول الزناءهى : 
باطن الإثم : ورد هـذا الـتركيب الإضاف الـدال علـى الزنسا ف قسول الله تعـسالى :

﴿ وَكَرُوا خَلَاهِ مَ الْإِنْمِ وَبَاطِئَهُ ﴾ (١) انقد ذهـسب أبـن حبـر إلى أن المقصسود بساطن الإثم هنا هو الزنسا (٢).

البغاء: حاءت مده الكلدة ن قدرا الله عدر رحل: (وَلَا تُحُدِهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبَقِيَاةِ الطَّنْيَا )(٣). عَلَى الْبِقِيَاةِ الطَّنْيَا )(٣). عَلَى الْبِقِيَاةِ الطَّنْيَا )(٣). عَلَى الْبُوقِيَّةِ الطَّنْيَا النَّبِهِ إِذَا جَاءَكَ الْبُوقِيِّ النَّبِهِ النَّبِهِ الْمُوقِيِّ اللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا الْبُوقِيِّ اللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا الْبُوقِيِّ اللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقُنَ أَوْلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَسْرِقُنَ أَوْلَا يَسْرِقُنَ أَوْلَا يَعْمُولِ لَا يَعْمُولِ لَا عَلَا اللّهُ عَلَوْلِ اللّهُ عَلَوْلِ لَا يَعْمُولِ لَا عَلَى الرَّعْلَى اللّهُ عَفُورٌ وَجِيمٌ )(١). وقد راى الزركشي أن البهنان منا كنايسة عدن الزنا(٥).

متخذى احدان: ورد مسنا السركي ف القسر آن الكسريم ف الآب الكرعسة: (اليّوْمُ أُمِّيلًا لَكُمْ الطّيّبَاتُ وَطَعَسَامُ الَّذِيدَةِ أُوثُسُوا الْكِتَسَابِ حِسلَ لَكُسمُ وَطَعَسَامُ الَّذِيدَةِ أُوثُسُوا الْكِتَسَابِ عِسلَ لَكُسمُ وَطَعَسَاتُ مِن الْمُوْمِسُونَ الْمُوْمِسُنَّ أَجُورَهُمُ فَ مُصَيّدِينَ الْمُورَهُمُ فَا أَجُورَهُمُ فَ مُصَيّدِينَ اللّهُ وَمُ الْمُورَهُمُ فَا الْكِتَسَابِ مِن قَبَلِكُمْ إِذَا آنَيُنْهُوهُ فَي أَجُورَهُمُ فَ مُصَيّدِينَ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢٧)نظر : أباحيان : البحر الحيط، ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>١)الأتمام: ١٢٠.

<sup>(</sup>١)المتحنة: ١٢.

<sup>(</sup>٣)النور : ٢٣.ر انظر : مريم : ٢٨،٢٠ احبث المشتق يعيًّا.

<sup>(</sup>٥)انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآف،٣٠٦/٢.

غُيرٌ هُلِكَ أَفِحِينَ وَلَمَ هُتُحِدِيهِ أَخْطَانٍ (١) المسترون الأحدان هم الزنساة المسترون الذين يصحبون واحدة واحدة الأخلال متحدات الأخدان هم السزوان المسترات الأولى يصحبن واحدًا واحمداً (١).

الجيئون/الخيفات: وردت هاتان الكلمتان دالتين علي الزنياة من الرحسال و النسباء ق قسول الله تعسسال: ﴿ النَّهُ بِيدُ اللَّهُ بِيدُ بِينَ وَ الْمُعْبِيدُ وَ الْمُعْبِيدُ اللَّهُ اللَّ

يرمون الحصنات أو أزواجهم: ورد مذا التعبير المسراد بسه قسذف الحصنسات بالزنساء أسلات مرات، كما في قول الله عسسز و حسل: ﴿ وَالَّادِينَ يَرْمُونَ الْمُصْعَنَاتِ ثُمُ لَمُ يَالَّهُمُ مِرات، كما في قول الله عسسز و حسل: ﴿ وَالَّادِينَ يَرْمُونَ الْمُصْعَنَاتِ ثُمُ لَمُ يَأْتُهَا لِهُمُ اللهُ ا

راودته عن نفسه: ذكر هذا التعبير في شأن امرأة عزيز مصر ، حسين عرضت نفسها على يرسف التَّلْيَّالُمْ فأي، حبث قسال تمسال: (وَزَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنَ لُعُسِهِ وَعَلَّهُ اللَّهِ)(٢) وحسساء نُفُسِهِ وَعَلَّهُ اللَّهِ)(٢) وحسساء مذا الغمل في قرل ذي الإصبح المُسهدون :

وَ ظُلِّ نِسَاءُ الحَّىِّ حَولَى رُكِّدًا يُرَاوِدُنَ مِنِّى مَا تُرِيدُ نِسَائِياً (٢) الزنا: ساءت هذه الكلمة و بعض مشتقاتها عشر مرات في القرآن الكسريم،منسها مسا في

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠٥ قد حاء التركيب نفسه ل صيعة التأنيث (متخذات أخدان) في : النساء : ٢١.

<sup>(</sup>٢)أمر حيان: البحر المحيط، ٩٨٦/٣٠. (٣)النور: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر : الزركشي : العرمان في علوم القرآن،٢٠١/٢ الترطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج٦: ٢١١/٠.

<sup>(</sup>٥)النور : ٤. و انظر : النور : ١٢٤٦ . (٦)يوسف : ٢٣.

<sup>(</sup>٧)المفضل الشبي ؛ المفضليات،س ١٥٨.

١١٣ المُمل الثان

تراب حسل رعسلا: ﴿ وَلَا تَقُرُبُوا الزَّنْكِ إِلَّهُ كُلَانَ فَأَحِشَةً وَسَلَمَ السَّبِيلَا) (١).

مسافحين/مسافحات: حاء اسم الفاعل المشتق من السنفاح في صيف جميع المذكر السالم و جمع المونيث السالم في ثلاث مواضع قرآنية المنسبة: ﴿ وَأَهِلُ لَكُمْ مَا وَرَاعَ كَالُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سوعً : وردت هذه الكلمة على لسان اسراة العزيز، في الآيدة الكرعدة : (وَاسْتَبَقَا الْبَالِبَ وَأَلْفَيْنَا سَيْحَمَّا لَحَمَّ الْبَالِبِ الْبَالِبِ وَأَلْفَيْنَا سَيْحَمَّا لَحَمَّ الْبَالِبِ الْبَالِبِ فَالْبَالِبِ فَالْبَالِبِ فَالْبَالِبُ سَلِهُمَا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبً أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبًا أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنِيلًا لِللَّهُ سَلِيعًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبًا أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبًا أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبًا أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَالِبًا أَيْ يُسْجَنَ أَوْ عَنِيلًا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

الفحشاء: ذكر الله هذه الكلمة في سبعة مواضع قرآنيسة (٥) منسها قولمه حسل شانه: (كَكُولِكُ وَلِيهُ عِبَادِنَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١)الإسراء: ٣٢٠و انظر الحرات الأسرى في : الإسراء: ٦٨ المدور: ٣٠٢ الم. ١٠٠٠ . ٢٠١

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٤. و انظر : المائدة : ه. (٣) النساء : د٢.

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٢٥٠. (٥) العلم : البقرة : ٢٦٨٤١٦٩ عالا عبرات : ٢٨عبو سف :

٢٤٠النحل : ٢٠النور : ٢١٠العكوث : ١٤٥ (٦)بوسف : ٢٤.

الفاحشة: قصد هذه الكلسسة الزناء ق الآب الكرعسة: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْهَا صِلْتَهُ وَلَا اللَّهِ يَأْتِينَ الْهَا صِلْتَهُ وَلَا يُسْتَلُقُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَلْسُهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْبَعَةً وَلَكُمْ )(١).

همت به: حاء هسلما الستركيب في شسان امسرأة العزيسز احيست قسال الله عسز و حسل: (وَلَقَدُ هُمُّلُتُ بِهِ وَهُمُمُ وَهُمَا لَوُلَا أَيْ زَأَهُ بُوْهَا فَ وَبُهِ) (٢)، و"معن الهسسم بالشيء في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقسع "(٢)، فسامرأة العزيسز عزمست على عنالطة يوسف التَّلَيِّكُالُمُ أو الزنا بسه.

ا---- اللواط ، في القرآن الكريم سنة الفاظ تشمير إلى اللمواط ، و همي :

تاتون الذكران: ورد هذا التعبير في القرآن الكسيريم على لسيان لموط الطَّيِّيَّالِيَّ ، في الأيسة الكريمة: ﴿ أَتَأْتُونَ الطُّكُولَانَ هِنَ الْهَالَهِينَ وَتَحَوُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ الْاِسة الكريمة: ﴿ أَتَأْتُونَ الطُّكُونَ الْهَالَهِينَ وَتَحَوَّدُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ وَبُكُمْ مِنْ أَذُوا حِكُمْ بَلُ أَنْشِمُ قَنُومً عَادُونَ ﴾ (٤).

تاتون الرجال: أتى هذا التمسير ف القرآن الكريم نسلات مرات،على لسان لسوط التَّلِيَّالُان،حسين قسال نقومه: ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ اللَّهَاوَةُ مِنْ دُونِ النَّسَاءِ بَلُ أَنْتُمُ قَدُونًا لِمُسْرِفُونَ ﴾ (٥).

الجبائ : حاءت هذه الكلسة ف قسول الله سبحانه : (وَالُوطُ الْمَائِدُ مُكُمّا وَكِيلُاهُ مُكُمّا وَكِيلُهُ وَلَي الْمُعَالَدُ مُكُمّا وَكَيْلُهُ مِنْ الْفَرْيَةِ الْتِهِ الْتِهِ كَانَتُ تَعْمَلُ الْمُعَائِثُ )(1). و تحسسل كلسة الجبائث ضمن ما تحمل معنى اللواط احبست قسال الطهرى : "و كسانت الجبسائت التي يعملوها : إنيان الذكران في أدبارهم، و خَذْفسهم النساس، و تضارطسهم في أنديتهم، سيم أشياء أخر كانوا يعملوها من المنكسس (٧).

<sup>(</sup>١)النساء: ١٥٠. (٢)يوسف: ٢٤.

<sup>(</sup>۲)الطری: حامع البیان،۱۸۱/۷۰ (٤)الشعراء: ۱٦٦،١٦٥.

<sup>(</sup>٥)الأعراف : ٨١.و انظر : النمل : ٥٥،العنكبوت : ٢٩.

<sup>(</sup>۲)الأنباء: ۷٤. نست، ۹۸۸

راودره عن ضيفه: حاء هــذا الــنعبر مرتبطاً بنسرم لسوط التَّلْيَكُلُا، في قرلــه تعــال:

(وَلَقَــطُ رَاوَطُومُ عَسَنُ طَيَّفِهِ فَطَمَّلُهُ مُلْكُمُ لَا أَعْنَيْتُ هُمُ فَطُوفُ وَا عَطَالِسِي وَلُكُونَ (١).

الفاحشة: وردت هذه الكلمة ثلاث مرات ن القرآن الكسريم دالسة على اللسراط، كسا ن قولسه تعسال : (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوُمِهِ أَسَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ مِمَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنْ الْعُمَالُولِينَ)(٤).

ا-آ-آ-السبعاق ، حساءت كلسة واحدة ن القسرآن الكسريم تسدل علسى السبحاق، وهذه الكلسة هسى العاحشة ن قسول الله تعسال : (وَاللَّمَاتِيمَ يَالَيِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهُواوا عَلَيْهِنْ أَرْبَهَةً مِنْكُمُ ) (١) وإذ احتسار عامد و أبر مسلم أن المراد بالفاحشة هنا هسو السبحاق (٧).

<sup>(</sup>١)القامر : ٣٧. (٢)هود : ٧٨.

<sup>(</sup>٣) أبوحيان : السحر الحبط،١٨٦/٦٠ . (٤) الأعراف : ٨٠.و المطر : النمل : ٤٥،العنكسوت : ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمد رشيد رضا : تقسير القرآن الحكيم الشهير بتقسير المنار،دار المع فة،بيروت،ط٣٩٣،٢هــ٣٩٣،١م،

۸۰۱۰. (۲)النساء: ۱۵

<sup>(</sup>٧) طر: أناحيات: نفسه ٦/٥٥٥١و محمد رشيد رضا: نفسه ١٣٥/١٠.

الْمَسَوْءُ يَسْعَى لِلسَّلِا مَسَةِ وَ السَّلِامَةُ حَسْبُةُ الْمَسَوْءُ يَسْبُهُ وَ السَّلِامَةُ حَسْبُةُ ال

و قال : حلمه : كناية عن فرحــــه"<sup>(٢)</sup>.

ارحام: وردت هده الكلمة في نمسان آيسات قرآنية، منها قسول الله عسز و جسل:
(وَالْمُطَلَّقَ الله يَسَوَّرُ الله الله الله وَالْيَسِهِيِّ اللَّهِ وَالْيَسَوُمِ وَلَسَا يَسِلُ لَسَهُنَّ أَنْ يَكُنُهُ فَي مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْيَسَوُمِ الله وَالْيَسَوُمِ النَّهِ وَالْيَسَوُمِ النَّا الله وَالْيَسَوْمِ الله الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَوْمِ الله وَالْيَسَانِ الله وَالْيَسَانِ الله وَالْيَسَانُ الله وَالْيَسَانُ اللّه وَاللّه وَالْيَسَانُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيَسَانُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَل

سوءات: حاءت هذه الكلمة خمس مسرات ف القسران الكسرم، منها: (فَوَسُوسَ لَمَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبُومِ عَنْهُمَا مَمَا وُورِهِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا )(1) والحديث هنا عن آدم و حنواء، و قسد حساءت الكلمسة الدالة على العنورة في مينمة الجمسم .

<sup>(</sup>١)فصلت : ٢٠١١٩.

<sup>(</sup>٢)القرطيي: الحامع لأحكام القرآن،مح٨،ج٥١، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣)النقرة : ٢٢٨.و انظر : آل عسران : ٢٥١٧أنمام : ٤٤٠١٤٣ الرعد : ١٥٨ لحج : هالقسان : ٣٤٠ محمد : ٢٢.

<sup>(</sup>٤)الأعراف : ٢٠٠، انظر المرات الأسرى في : الأعراف : ٢٧،٢٦،٣٢ عله : ١٢١.

عورات: حاءت هذه الكلمة بعيضة الجمع دالة على الأعضاء الجنسية في قدرل الله سبحانه، مرتبط بالنساء: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ رِينَدُهُنَّ إِلَّا مَا طَلَهَرَ مِنْهَا وَلَيْحَوْنُ وَلَا يُبُدِينَ رِينَدُهُنَّ إِلَّا مَا طَلَهَرَ مِنْهَا وَلَيْحَوْنُ وَلَا يَبُدِينَ رِينَدُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَلَيْحَوْنُ وَلَا يَبُدِينَ رِينَدُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ الْبَالِهِينَ أَوْ أَبْنَالِهِ فِي أَوْ يَسَالِهِنَّ أَوْ بَنِي إِنْ اللّهِ اللّهِ فَي اللّه مَا أَوْ بَنِي اللّهَ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ال

فرْج: وردت هذه الكلمة ن سبع آيات قرآنية عنها قولسه سبحانه ن حسق السيدة مسريم، عليسها السسلام: (وَالْتِهِ مُ مُصَلَقَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُتُ فَي فَيهَا هِن رُوحِتًا وَجَعَانُاهَا فَإِنْ مُهَا فَيهَا هِن رُوحِتًا وَجَعَانُاهَا وَابْتَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ )(٢).

قرار مكين : حاء هذا التركيب ف القرآن الكسيريم مرتسين ،أولامسا ف قولسه عسر وحسل : (وَلَقَدُ خَلَقُتُ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ شُعٌ جَعَلْسَاهُ تُطَفَّةً فِيهِ فَي اللهِ مَكِينِ) (٢٠) فالقرار المكين هنا هو الرحماحيسث يسستقر الجنسين.

مستقر و مستودع : وردت مانان الكلمنان منا ن آنسين كريمتين، منا : توليه تعيال : (وَهُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١)النور : ٣١. ﴿ (٢)الأنبياء : ٩١.و العلم : المؤمنون : ١٥٠١ور : ٣١٠٣٠الأحراب : ١٩٥٥التحريم :

٢١، المعارح: ٢٩. (٣) المؤسود: ١٣،١٢. و انظر المرة الثانية في: المرسلات: ٢١.

<sup>(3)</sup>الأتمام : ٨٤.

هُلِيْنِي الله المستقر في الرحم، و المستودع في صلب الرحل (٢)، و قسد أثبت العلم أن وظيفة الحويصلات الموائية في الرحل أنما خزانات أو مستودعات للسائل المنوى، في حين المطانة الرحم في المرأة مكان لاستقرار البويضية الملقحة (٣)، و تبعًا لهدة يكون المقصود بالمستقر هو بطانة الرحم، و المقصود بالمستودع هو الحويصلية المنوية في الرحم، و المنوية في الرحم، و المنوية في الرحم، و المنافقة المنا

العسادات الحسادات المجلسية : تحسد القسران الكسريم عسن العسادات الجنسية، ولعلها تنحصر في أربعة بحالات دلالية فرعية، هسسى : الحيسض و الاحتسلام و الجنابسة و المسنى .

يحضن: ورد مسنا النعسل في قراسه تعسال: ﴿ وَاللَّائِدِ يَئِسُنَ هِنَ الْهَدِينِ هِنَ لِهُ وَلِلَّائِدِ يَئِسُنَ وَ اللَّائِدِ لَيَهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) هود : ٦.
 (١) انظر : الطبرى : حامع البيان،٥/٢٨٢-٢٨٢،و الزعشرى :

الغلاماه ٢٠١٠ ٢٩/١٩ و الفرطي: المقام المحتجام القرآن ومع عدي ١٤٧٠٤ من ٥٠ ج ١٨/١٥ الماسيان: المبحر

الخديد ۱۲۱/۱ او محمد رشيد رضا : المنار،۱۲۹/۷ ،۱۲۰،

Look: Tatarinov, V., Human Anatomy and Physiology, translated from (r) the Russian by D.A.Myshne, Mir publishers, Moscow, ed 5th, 1982, PP. 183:189.

<sup>( )</sup> القرد : ٣٢٣. و العلم : الطلاق : ٤ . ( ٥) الطلاق : ٤ .

ضحكت: حاء هذا الفعل متعلقًا بزوجة إبراهيسم التَّلَيِّكُوّا حيث قسال الله عسز و حسل: (وَاهْرَأَكُ لُهُ قَالُوهُ قَلَّهُ فَكُوا لُهُ السُحَالَ وَهِلَ وَوَالْمُ إِللهُ حَالَى وَهُ وَمُ اللهُ وَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

"ا-آ-ألا عبد المحتلف : ذكر في القرآن الكريم تعبيران يتعلقسان بالاحتلام، وحمسا :

لم يبلغوا الحلم /بلغ الأطفال منكم الحلم : ذكر هذا التركيب مسرة بسالفعل المفسارع ومسرة

اعرى بالفعل الماضى، وهو تركيب يتعلق ببلوغ الأطفال سن الاحتسلام بحيث يكونسون قسد
صاروا رحالاً بعد أن عرجوا من مرحلة الطفولة احيث يتم تكليفهم ببعسض الأمسور
الشرعية بمنها سا ذكره الله عسز و حسل في الآبسة الكريمية : (يَأْيُهُا الَّهِينَ آمَتُهُا
لِيَسْتَأُخِنُكُمُ الَّهِينَ مَلَّكُمتُ أَيْمَالُكُمُ وَالَّهِينَ لَمَ يَبُلُغُوا النَّلِية مَنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ مَنَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الن

بلغوا النكاح: أي بلغوا سن النكاح، وعلامة ذلك الاحتلام، وقد حسساء هسدا التعبير ف

<sup>(</sup>١)هود: ٧١. (٢)انظر: الفرطني: الحامع الأحكام القرآن، مج ٢، ج١٠٨١ مت ١٥٠٠/١

٦٦، أماحيان : البحر المحيط،١٨١/١. (٣)برسف : ٣١.

<sup>(</sup>٤)انظر : اس منظور : لسان العرب،ك مه ر .

<sup>(</sup>٥)النور : ٥٨ . (٢)النور : ٥٩ .

نَسرل الله تمسال: (وَابْتَلُوا الْيَتَاهَد حَدُّد إِذَا بَلَغُوا النَّكَاجَ فَإِنْ السَّكَاح فَإِنْ السَّكَاح فَإِنْ السَّكُم وَنَهُمُ رُسُدًا فَادُهُمُوا إِلَيْهِمْ أَهْوَالَهُمْ)(١).

"ا-"-الهذابة ، ورد ف القرآن الكرم لفظ واحد دال على الجنابة مو"حنبا"، و قد ذكر في آين مسن القرآن الكرم؛ حبث قال عن و حل : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آهَدُوا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَمَادِهِ سَبِيلِ عَتْد تَعْتَسِلُوا ) (")، و قال العندا المؤلوق وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَمَادِهِ سَبِيلِ عَتْد تَعْتَسِلُوا ) (")، و قال العندا : (يَأْيُسِهَا الَّذِينَ آهَدُوا إِحَا قُهُدُمْ إِلْد الطَّالَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَوْجُلُكُمْ إِلَى العَلَامِ وَعُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَوْجُلُكُمْ إِلَا المَّالِدِي وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَوْجُلَكُمْ إِلَى الْحَافِينِ وَإِنْ كُنْدُمْ جُنْبًا فَاطُهُرُوا ) (").

٢-٤-١ المنه ، ورد لفظ المن في القرآن الكريم مسيرة واحدة ، في قولت تعسال عسن الإنسان : (أَلَمُ يَلَتُ تُطُفُةً مِنْ مَنْكِي يُمُلَكُ في المنسارع من اللفظ ثلاث مرات في القرآن الكريم(٥) منها الفعل السوارد في الآية السيابقة.

و من يتأمل الآيات القرآنية الكريمة التى تعرضت للأمسور الجنسسية، يجد أن انقرآن الكريم يدعو إلى التوظيف الجيد للغريزة الجنسسية مسن خسلال المسيطرة عليسها و التحكسم ليها، عن طريق إشباعها بالطريق المشروع، و هسو السزواج (٦).

<sup>(</sup>١)المساء: ٦.

<sup>(</sup>٢)النساء: ٢٤.

ין : זיין אוריני

<sup>(</sup>١)القيامة : ٢٧.

<sup>(</sup>د)انظر المرتبن الأخريين في : السحم : ١٦ الواقعة : ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انطر : محمد عشان لجمائي : القرآن و علم السفس، دار الشروق، القاهرة، ط٠٨٠ ١ ١ هـــــــ ١٩٨٧ م، ص ٨٠.

## ثالثًا : الصفائت البشرية المعنوية السلبية

تعد الصفات البشرية المعنوية السلبية المجال الدلالي الرئيسسي الشمالث مسن المحسالات الدلالية للمحظورات اللغوية و المحسنات اللفظية الموجودة في القسسران الكسريم، و ينقسم همذا المجال الرئيسي إلى خمسمة بحالات دلالية فرعمية، هي: المسذل و الكسير والبخسل و الإسسراف و الخيانة، و هي خصال مرفوضة من الوجهسة القرآنيسة.

ا-الحل ، ذكر ف القرآن الكريم أحد عشر لفظًا دالاً علسى السدل، هسى :

اَحَدُنَا مِنهُ بِالْمِمِينَ : حَاءَ مَذَا التَّمِيرِ فَ قَــولَ اللهُ تَعَـالُ فَ حَــقَ الرَّسُولِ فَيُلُونَ تَقَوُّلُ عَلَيْنَا بَعُنُ مِنَ اللَّهَا وِيلَ للَّمَاوِيلَ للَّمَاوِيلَ للَّمَاوِيلَ للَّمَاوِيلِ لللَّمَادِينِ (١).

خزى: ورد لفظ الخزى و بعض مشتقاته في القرآن الكريم سنًا و عشرين مرة المنسها سا ف قراب تسال: ﴿ أَفَتُوْمِدُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاسِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ فَهَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ كُلِكَ مِثْكُمُ إِلَّا خِزْكِ فَي الْحَيّاةِ الدُّنْيَا وَيَنُومُ الْقِيّامَةِ لِمُنْ يَفْعَلُ كُلِكَ مِثْكُمُ إِلَّا خِزْكِ فَي فِي الْحَيّاةِ الدُّنْيَا وَيَنُومُ الْقِيّامَةِ لِيُرَدُّونَ إِلَّهِ الْعَنَاسِ ﴾ (٣).

داخرون: حاءت هذه الكلمة ف أربعة مراضع ترانيسة، سد بها ترل ه عدر و حسل: ﴿ أُولُهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَلْ مَا اللَّهُ مِنْ شَكِيهُ مِنْ شَكِيهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَلْ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ وَهُمُ مُ ذَاخِرُونَ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١)الحالة: ١٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الجالية : ٢٨. و انظر صيعة الجمع حثيًا في : مريم : ٧٢،٦٨.

<sup>(</sup>٣)النقرة : ٨٥٠ و انظر المرات الأحرى في : بحسم اللغة العربية بالقاهرة : معهم ألفاط القرآن الكريم، ح ر ي .

<sup>(</sup>٤)السحل: ٨٤.و انظر المرات الأحرى ل : النمل : ١٨٠الصافات : ١٨٠١١مار : ٣٠٠.

الله: ذكر لفظ الذل و بعض مشتقاته في القرآن الكريم نمان عشرة سرة، سبها سا في تولت تعالى: (وَقُلُ النَّمَهُ عُلَّ النَّمِ النَّهِ النَّهُ وَلِيهِ فَلَا النَّهُ وَلِيهِ النَّهُ النَّهُ وَلِيهِ النَّهُ النَّهُ وَلِيهِ النَّهُ وَلِيهِ النَّهُ وَلَيهِ النَّهُ وَلِيهِ النَّالَة وَكَالِمُ النَّهُ وَلِيهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

المثلار : وردت كلمة صغار ف قوله حل و عسلا : (سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْوَهُوا صَفَارً عَلَمُ اللهُ وَعَكَابُ اللهُ وَعَكَابُ اللهُ فَ عَسم عَنْدَ الله فا عَسم القاسم بن يوسف احيث قال :

ناكسو رءوسهم : ورد هذا التركيب في القسرآن الكسريم مسرة واحدة ، في قول سبحانه : ﴿ وَلَهُ مِنْ وَلِمُ وَمَ وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى مُنْ اللهِ مُسْرِ السرأس .

<sup>(</sup>١) إلاسراء: ١١١، (٢) الشرة: ١٦١، انظر بتية المرات في: عسم اللغة العربية بالقاهرة: معجم

أنماظ القرآن الكريم،ذ ل ل . . . (٣)الأنعام : ١٢٤.و حاء اسم الفاعل صاعرون ف : الأعراف : ١١٦،١٣، التومة : ٢٩، يوسف : ٣٢، النسل : ٣٧.

<sup>(</sup>٤)الصولى : كتاب الأوراق،س ١٧٧.

<sup>(</sup>ه)الضحي : ٩. (٦)آل عمران : ١٤٦.و انظر المرة الأخرى في : المؤمن : ٧٦.

<sup>(</sup>٧)السجدة : ١٢.

المُون: ذكر الله تعالى المُون و بعسض مشتقاته في القسرآن الكسريم إحسدى و عشسرين مرة، منها منا في الآية الكرعة: (وَلَوْ تَوَهُّ إِلَّا النَّلَّ الْمُونَ فِيهُ غَهْرَاتِ الْهُلُونَ فِيهُ غَهْرَاتِ الْهُلُونَ فِيهُ الْهُلُونَ فِيهُ الْهُلُونِ فِيهُ الْهُلُونَ فَي اللَّهُ عُمْرًا الْهُلُونِ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْرَ الْمَلُّ فَهُولُونَ عَلَاهُ اللَّهِ غَيْرًا الْمَلُّ فَهُولُونَ عَلَاهُ اللَّهِ غَيْرًا الْمَلُّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ فَاسْتَكُيْرُونَ (١). وقد ورد لفظ الحسون في شمر خفاف بسن ندبة حيث قبال :

غف ً لَدُودٌ إِذَا مَا خِفْتُ مِنْ بَلَدٍ هُولًا فَلَسْتُ بِوقًافَ عَلَى الْمُونُ (٢) منسمه على الخرطوم: ذكر هـذا التعبير في قسول الله حسل و عسلا: ﴿ إِكَا لَتُلَكَم عَلَيْهِ آيَالُكَا قَالَ أَلِسَاطِيرُ اللَّهِ لِينَ السَّعَلِيمُهُ عَلَيْهِ النَّعُوطُومِ ) (٣) ويعتمسه هذا التعبير في دلالته على الذل،على عنصرين دلالين مسا الوسسم أو العلاسة و الزطسوم أو الأنف. و يتضع لمن يقرأ القرآن الكريم أن السنل صفية مرفوضية قرآنيسا المساؤمن لا يكون ذليلاً لأحد من البشر، بل لا يخضع إلا لله تعسل المتفسرد بالألوهيسة، و لا يعسى هيذا الكريم أدلية على بعضهم بعضا الكنهم أعسزة على الكافرين.

آ – المحبر، ورد ن القرآن الكريم تسعة الغاظ تدور حسول الكسير، وهدى:
ثان عطفه: ذكر هذا الستركيب ن تسول الله تعسال: ﴿ وَمِينُ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ
في اللّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُكُ هُ وَلَا كِتَابِمٍ هُنِيدٍ . ثَانِهَ عِطْفِهِ لِيُحْلِلُ عَنْ سَبِيلِ اللّه ﴾ (1).

مختال : ذكر هذا اللفظ ف القرآن الكريم ثلاث مرات (٥)، كما في قوله سمانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱)الأنعام : ٩٣. و انظر المرات الأخرى في : محمع اللغسسة العربيسة بالقساهرة : معمسم ألفساظ القسرآن الكريم، هسس ون.

<sup>(</sup>۲) حناف بن ندمة السُلُلي: شعر خعاف بن ندمة السُلُمي، تُعقبق : بورى حمودى الفيسى، مطبعة المعارف ببنداد، ۲۵،۲۷ م، ص ۲۲۲. (۳) الفلم : ۱۵،۱۵ .

<sup>(</sup>٤) الحيح : ١٨٦. (٥) نظر : الساء : ٣٦ القمان : ١٨ الحديد : ٣٣.

## لَا يُحِبُ كُلُّ مُغَثَّالٍ فَخُورٍ)(١).

لا تصعر خدك للناس: حاء هذا النهى عن الكبر على لسان لقمان و هو ينصح ابنه قاتلاً: ﴿ وَلَا تَصَعُونُ خَطُكُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

وَكُسنًا إذَا الْجَسبُارُ صَعْرَ حَدَّهُ الْمُنَا لَسَهُ مِسنْ مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا (٣) عنوا: ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته لهان مسرات في القسرآن الكسري، كمسا في قول مسانه: ﴿ وَهَمَالُ اللّهِ الْمُلَاثِكَةُ أَوْ مُسلِمَ وَهَمَالُ الْمُلَاثِكَةُ أَوْ مُسلِمُ وَهَمَالُ الْمُلَاثِكَةُ أَوْ مُلَالِمَ اللّهِ الْمُلَاثِكَةُ أَوْ مُلَالِمَ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ على التحبر و الكبر، أربع عشسرة مسرة (٣).

تفرحون: حاء هذا الفعل سبع مرات دالاً على الكسير عند الكفيار الذين تكبيروا على الإيمان بالله و رسله؛ فعاقبهم الله أسبوا عقياب فكبليهم بسالاغلال و السلاسيل و أدحلهم النسار.قيال تعسيمال : ﴿ كَلِكُمُ مُ مِمَا كُنْتُمُ لَقُوْحُهُ وَ فَهِمَا لَا أَدْضِ بِفَيْدٍ النَّالِيَ اللَّهُ وَهِمَا اللَّهُ وَهُمُ وَيَ فَهِمَا اللَّا وَهُمَا اللَّهُ وَهُمُ وَيَ اللَّهُ وَهُمُ وَيَ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ اللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١)،(١)لقمان: ١٨. (٣)الأصمعي: الأصميات:ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤)الفرقال : ٢١.و انظر المراث الأحرى في : الأعراف : ١٦٦،٧٧ ، ١٦٩، القاربات : ٤٤، الطلاق : ٨٠

الملك: ٢١. (٥) انظر: الإسراء: ٢١ القصص: ١١١٤ خان: ٣١،١٩.

<sup>(</sup>٦) الإسراء : ٤. (٧) انظر: محمم اللغة العربية بالقاهرة : ممحم أا ناظ القرآن الكريم، ع ل و.

<sup>(</sup>٨) غافر : ٧٥ و انظر : الأنعام : ٤٤ ، يونس : ٢٧ ، الرعد : ٢٦ ، النصص : ٧٦ الروم : ٣٦ ، غافر : ٨٣ .

كبر: ورد ف القرآن الكريم لفي على "كبر" و بعيض مشتقات ليه، مشيل: "تنكير" و"متكبر" و"متكبر" و "استكبراً" و "مستكبراً"، سبعًا و حمسين مرة، منسها ما حياء ف قوله تعيال: (إِنَّ الصِينَ جَاعِلُوا بِالْإِفْلَةِ عَصْبَةً مِلْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ السَّرًا لَكُمْ بَاللَّهِ السَّرًا لَكُمْ بَاللَّهِ مَنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِ

المرح: اتت مذه الكلمة في القرآن الكريم مرتسين، اولاما في قولم عسز و حسل: (وَلَا تَهُ اللّهِ فَي اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

يتمطىى: ورد هسدا الفعسل فى قولى تعسال : (لَهُ طَهْمُ اللهُ أَهْلِهُ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله الكبر صفة مرفوضية من الوجهة القرآنية لذا يجسب التخلص منها و الابتعاد عما يوحى ماءإذ إن صاحبيها يعطى نفسه أكبر مسن ححمها الطبيعي، متعالبًا على الناس، و كأنه لبس منهم .

"البخل: ذكر لفظ البخل و ماء ف القرآن الكريم تسعة الفاظ تدل على البخسل، هي السن عشيرة البخل: ذكر لفظ البخل و فعليه الساضى و الفسارع في القسرآن الكسريم السن عشيرة مسرة، منها قوليه تعسال: ﴿ السَّالِينَ يَبُنْقُلُونَ وَيَا أُمْرُونَ النَّاسُ بِالبُّخُلِ وَيَكُنُّمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَحَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَالِنا مُهِينًا ﴾ (").

<sup>(</sup>١)النور : ١١.ر انظر : بحمع اللغة العربية بالقاهرة : معجم ألفاط الغرآن الكريم،ك ب ر .

 <sup>(</sup>۲) الميامة: ۲۷. (۲) الميامة: ۲۳.

<sup>(</sup>٥)النساء : ٢٧.و انظر المرات الأحرى ل : آل حسران : ١٨،١١دوبة : ٢٧، محمد : ٣٨،٣٧،

الحديد : ٢٤ النبل : ٨.

الشيح: ورد لفظ الشيح و أشحة خمس مسسرات في القسرآن الكسرم، منسها: ﴿ وَمَنْ يُلُولَ لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

غل: جاء ف القرآن الكريم الفعل عُلَّ(٣) و اسم المفعسول مغلولية ،مرتبطين باليد، كسا ف قسول الله تعسال: (وَلَمَا تَجُعُلُ يَدَلَدُ هَخُلُولَةً إِلَا عَالَمَا وَلَمَا تَجُعُلُ لَيَدَادُ هَخُلُولَةً إِلَا عَالَمَا وَلَمَا تَجُعُلُ الْمَعْسَالُ اللهُ اللهُ

يقبضون أيديهم: عبر الله تعالى عن البخل بالنعل المنسارع المرتبط بسائيد أيضًا يقبض ن تولسه عسر و حسل: (المُنسَافِقُونَ وَالْهُنَافِقَاتُ بَخْطُهُمُ مِنْ بَحُضِ يَأْمُزُونَ وَالْهُنَافِقَاتُ بَخْطُهُمُ مِنْ بَحُضِ يَأْمُزُونَ لِيَالْهُنَافِي اللهَ عَلَى الْهُدُوفِي وَيَقْبُطُونَ أَيْدِيتَهُمُ )(٥). و يعتمسد مسلا البركيب ن دلالته على البحل على عنصر دلال مسر البد.

يقتروا: استخدم الله سبحانه هذا الفعل و كلسة قتسورًا ن القسرآن الكسريم للدلالـة على البخسل، و ذلسك ن قرلسـه: (وَالْحِينَ إِحَا أَنفَقُوا لَمْ يُسُوفُوا وَلَمْ يَقُدُوا وَكَا البخسل، وذلك ن قرلسه: (وَالْحِينَ إِحَا أَنفَقُوا لَمْ يُسُوفُوا وَلَمْ يَقُدُوا وَكَا يَقُدُوا وَكَانَ الْوَالْمِينَ عَوَالْمِينَ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَحُسَمَةً رَبُّهِ إِحَا لَأَهُ سَكُ تَهُمْ خَسُيّةً الْإِنفَاقِ وَ كَانَ الْإِنسَانُ قَتُمُوزًا ) (٢).

لا تكرمون : عسم الله سبحانه عسن البحسل بعسدم الكسرم ف تولسه : ﴿ كُلُّنَّا بُلُ لَنَّا لَكُومُ وَ وَلَلْهُ : ﴿ كُلُّنَّا بُلُ لَنَّا لَكُومُ وَ وَلَّهُ : ﴿ كُلُّنَّا بُلُ لَنَّا لَكُومُ وَ وَلَّهُ : ﴿ كُلُّنَّا بُلُ لَنَّا لَكُومُ وَ وَلَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُلَّا اللَّهُ وَمُ اللّهُ وَمُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١)الحمشر : ١٩التمامن : ١٦٠.و انظر المرات الأحرى في : النساء : ١٩٨٠الأحراب : ١٩٩٠

 <sup>(</sup>٢)المفضل الضبي: المفصليات،ص على (٣)انطر: المائدة: ٦٤.

<sup>(</sup>٤)الإسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) الغرقان: ٦٧. (٧) الإسراء: ١٠٠٠

<sup>.17 . . . . . . (</sup>A)

اكدى : ورد هذا الفعل الذى يعنى بخل مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى : ﴿ أَهُمَّ أَيْنَتَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَهُمَّ أَيْنَتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

امسكتم: حاء مذا الفعسل ف قولته عسر وحسل: (قُلُ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ وَخُرَائِنَ وَخُرَائِنَ وَخُرَائِنَ الْإِنْسَانُ وَخُمْرَا وَخُرَالُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ وَخُمْرًا ﴾ (").

المنع: وردت بعض مشتقات المنع أربسع مسرات في القسرآن الكسري، منساع للنعسير و"منوعًا" و يمنعون الماعون (٢)، كما في قولسه عسز رحسل: (ٱللَّقِيبًا فيهُ جَهَلُمُ كُلُ كُو المنوعُ"، كما في قولسه عسز رحسل: (ٱللَّقِيبًا فيهُ جَهَلُمُ كُلُ كُو المَا يَعْدِدُ مَا فَعْدِ مَهُ الْعَالِمِ مُعُنْتُ مُو مُعُنْتُ مُو مُعُنْتُ مُو مُعُنْدُ مُعُنْدًا نفسر القسرآن الكسريم مسن صفة البحل الأما صفة غير المؤمنين، وغالبًا ما تلتصسيق بالمنسافقين.

3- الإسراف، ومدن الترآن الكريم ثلاثه الفاظ تدل على الإسراف، ومى: التبلير: ورد التبذير و فعل بسلا و اسم الفاعل مسنه المبذريسن في قسول الله تعمال: (وَآتَ طَا الْقُرْبَ هَ حَقَّ مُ وَالْمِسُ كِينَ وَابُ مِنَ السَّيْطِيلِ وَلَمَا لَبَ طُرُ لَهُ تَعَالَ الْمُ اللهُ يُطَانُ لِوَبِّ وَابُ مِنَ اللهِ يَعْلَى اللهُ يُطَانُ لِوَبِّ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

تبطها كل البسط: ورد هذا المتركب ف مسورة النسبي ف قولت سمحانه: ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُولًا الْبُسُطِ فَتَقَعْدَ مَنْ الْبُسُطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَحْدُلُ الْبُسُطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ (٢) و يرتكز هذا التركيب على عصير دلال هذر البعد.

<sup>(</sup>١)النجم: ٣٤،٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣)انظر : ق : ٢٥،١٤ علم : ٢١،١١٤ المعارج : ٢١،١١١عون : ٧. (٤)ق : ٢٥،٢٤.

<sup>(</sup>٦) الإسراء : ٢٩.

<sup>(</sup>د)الإسراء: ۲۷،۲۱.

الإسراف: وردت كلمة "إسرافًا" و بعسض مشتقاتها في القسران الكسرم ثلاثًا و عشرين مرة، كما في قولسه عسز و حسل: (وَابُتَلُوا النَيْتَاهَد حَدُّد إِكَا بَلَغُوا النَّكَاحَ مُو النَّكَاحَ النَّكَاحَ النَّكَامَ النَّكَامَ النَّكَامَ النَّكَامَ النَّكَامَ النَّكَامَ النَّكَامُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائُمُ وَلَسَائِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

الحيالة ، ذكر ف القرآن لفظان دالان على الخيانسة، مـــا:

خيالة: حاءت كلمة حيانة و بعض مشتقاتها في القرآن الكسريم أوبسع عشسرة سرة، كسا ف قول الله تمسال للنسي الله المؤلفة وأولها تكافئ من قوم خيالة فيائية فيائية إليهم علم المقواعم إن الله لا يُحِب الكافيان (")، و تولسه للنسي المؤلفة أيضا: (ولا المتمان المؤلفة ا

السوء: حاءت هذه الكلمة ف توله تعمال عمن يوسف التَّلِيَّالِاً: (وَلَقَدُ هَمَّتُ لِمِهِ وَهُمَّ لِلْعُمْ لِلْمُ الْمُخْلُدِ عَنْ وَلِمْ فَا لَوْلُمَ الْمُخْلُدِ عَنْ السُّوعَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَدِينَ )(°).

<sup>(</sup>١)النساء ; ٦.

<sup>(</sup>١)الأعراف : ٣١.و انظر بقية المواضع (; يحمم اللغة العربية بالقاهرة : ممحم ألفاظ القرآن الكريم،س ر ف. (٣)الأنفال : ٨٥.

<sup>(</sup>٤)النساء : ١٠٧، و انظر المرات الأعرى ف : بحمع اللغة العربية : تفسه، خ و ن .

<sup>(</sup>٥)يوسف : ٢٤.

و يتضح بما سبق أن القرآن الكريم نفر من الخيانة الألما صفة رذيلة تنبسئ عسن خسسة الحلق ال يتضم بما الله تعمل الله تعم

هذا هو المحال الرئيسي الرابع من المحسالات الرئيسية للمحظسور اللغسوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم، و هو يشمل ثلاثة بحسالات دلاليسة فرعيسة ،هسي : المسرأة و الرقيسق والتشاط البشسري.

المالمو أقد ، اهتم القرآن الكريم بالمرأة اهتمامًا بمسيزًا المسامس دور ف بنساء المحتمية وعمار الأرض، ولما تسهم به فى بناء الأسرة و تربية الأطفسال و غسير ذلسك بمسا هسو منوط بالمرأة فى معترك الحياة البشرية. وقد رفع القرآن الكريم منزلة المسسرأة فقسر ولمسا حقوقها التي كانت محرومة منها افقيل الإسلام كانت المرأة "أداة للتمتع و إشسباع الغريسزة، ينظسر إليسها باحتقار و استصغار، و تعيش فى ظل الظلم و الاضطسهاد و الفسساد. و حينمسا أشسرق الكسون بنور الإسلام، و بزغ ضياء الرسالة الإسلامية، و انتشر المدى و العسسدل بقسانون السسماء السذى جاء متمنا لمكارم الأخلاق - تحقيق للمسرأة الكراسية الكسيرى و الحصائسة المنيمسة و انتراهية المقيد... "(٢)

<sup>(</sup>١)النمر بن تولب: شعر النمر من تولب،ص ١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) حسن مُثَنَّة : المرأة العربية، سلسلة أخبار العرب، عراسسة عز الدين، بيروت ١٤٠٢ هـــ ١٩٨٣ م، ص ١١٠.
 ر انظر: عباس محمود العقاد : المرأه في القرآن، ص ٢٠٥٧.

<sup>(</sup>٣) آل عسران : ١٩٥، و انظر بقية المرات في : بحمم اللغة العربة بالقاهم : : معجم ألفاط القرآن الكريم، أن ت .

أهل: ورد لفظ أهل بمعنى زوجة في القرآن الكريم سبع مسرات،منسها قسول الله تعسالي للنسبى ورد لفظ أهل بمعنى زوجة في القرآن الكريم سبع مسرات،منسها قسول الله تعسالي الله عَلَيْ مُقَالِمُ اللهُ اللهُ

بيضة : أشار الله تعالى بمذه الكلمة في صيغة الجمع للدلالة على المسرأة، في قولسه عسر و حسل عن الحور العين : (كُلُّهُ فَيُ بَيُنِ مُكُلُّمُ فَيُ اللهِ الله تعسالي الحسور العسين بالبيض المكنون، و من عادة العرب أن يطلقوا على المرأة اسسم البيضة، كمسا في قسول امسرئ القيس، :

و بَيْعَنَةِ خِلْرٍ لا يُرَامُ خِبَاؤِهَا لَمُتَّقِّتُ مِنْ لَهُو بِمَا غَيْرَ مُعْجَلِ<sup>(٢)</sup> و قول النمر بن تولسب :

لَقَدُ اصْبَحَ الْبِيضُ الْفَوَانِ كَالَمَا يَرَيْنَ إِذَا مَا كُنْسَتُ فِيهِنَ اجْرَبَا(١) الحرث: عبر الله عز شأنه عن المرأة على سبيل النشبيه بلفظ الحسرث حسن قسال سبحانه: (نِسَسَاةٌ كُمُ حَوْثُكُ مِ أَنَّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَل

الحليلة : استخدم الله عز ر حل هسده الكلمة في صيغة الجمسي للدلالسة علمي الزوجسات، في

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۱ و انظر المرات الأحرى في : يوسف : ۲۰ النمل : ۷ ، القصص : ۲۹ ، الفاريات: ۲۶.

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس بن حمر الكندى: ديران امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إمراهيم، دار المعاوف، القامرة، د.ت، ص ١٣.و انظر: النحاس وأحمد بن محمد بن إسماعيل): شرح القصائد النسم المشهورات، تحقيق: أحمد خطاب، دار المرية، بغداد، د.ت، ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٥)النقرة: ٢٢٣. (٦)النساء: ٢٤.

قوله سبحانه عن الحرسات على الرحسال من النسساء: ﴿ وَحَلَّمَا لِلْ أَبُنَالِكُمْ الَّهِينَ مِن النساء: ﴿ وَحَلَّمَا لِلْ أَبُنَالِكُمْ اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّمَا مَا قَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الروحة في قول النمر بسن تولسب:

وَ لا أَخُونُ ابْنَ عَمَى لَ خَلِيلَتِهِ وَ لا الْبَعِيدَ لَسَوَى عَنْسَى وَ لا جَسَارِي (٢) زرج: وردت همذه الكلمة و جمعها "أزواج" لحمسًا و لحسسين مسرة في القسران الكرم (٢) للدلالة على المرأة المتزوجية، كسا في قوليه تعالى: (وَلَمُلُنّا يَاآخَمُ السّكُنُ السّكُنُ السّكُنُ اللهُ الْمَوْدَةُ فَكُلُما وَلَهُ اللهُ وَكُلّا وَلَهُ اللهُ اللهُ وَكُلّا وَلَهُ اللهُ اللهُ وَكُلّا مَعْنَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَكُلّا وَلَهُ اللهُ اللهُ وَكُلّا مَعْنَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِيلًا اللهُ اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلًا وَلَا اللهُ وَلِيلُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَ

صاحبة: حاءت هذه الكلمة معبرة عن الزوحة أربع مرات في القسر آن الكسريم، كسا في قسول الله عسز و حسل: ﴿ لِبَدِيعُ السَّمَا وَاسْ وَالْمَا رُضِ أَنْكَ يَكُنُونُ لَهُ وَلَحَّ وَلَهُ وَلَمْ لَكُ وَلَحَّ وَلَهُ وَلَمْ لَكُ فَا لَكُ مَا لَكُ فَا لَكُ لَهُ وَلَحَالًا فَسَحَ عَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

فرش: استعمل الله سنحانه هذه الكلمة عن نباء أحسل الجنبة اللاتسى هسن مسن تعديب أصحباب البسين احبث قبال تعبال: فرو فُرُوسُ مَرَفُوعَة إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ لِعَالَى عَلَيْهِ وَمُوعَة إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ إِنشَاعً فَهَ مَوَافُوعَة إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ إِنشَاعً فَهَ مَعَلَيْنِ الْمُعْمِينِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١)النساء: ٢٣، (٢)التمرين تولب: شعر الممر من تولب، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣)انظر : يحمع اللغة العربية بالقاهرة : معجم أاماظ القرآن الكرم، و ج .

<sup>(</sup>٤)البقرة : ٣٥. (٥)الأنعام : ١٠١.و انظر المرات الأ يرى ف : المعارج : ١٤١٢ لمن : ٢٣٠عس : ٣٦.

<sup>(</sup>٦)اورنعة : ٢٤-٣٨.

نسوة: هذه الكلسة جمع لكلسة اسرأة، وقد ذكر منا الله سبحانه في الآية الكرعمة: (وَقَالَ نِسُوَةٌ فِيهِ الْمُدِينَةِ امُرَّأَةُ الْعَزِينِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنَى تَفْسِهِ فَدُ شَعْفَهَا خُبًا إِنَّا لَنَوَاهَا فِيهِ طَلَال مُبِينِ)(٣).

نعجة : وردت هذه الكلمة ف قول الله عز و حل على لسان أحسد الخصصين اللذيسن حكسا دارد التَّلْيُّةُ فَيْ فَصْحَدُ فَ فَلَيْ هَـَا أَخِيدٍ لَـهُ تِسْمَ وَتِسْمُونَ فَهُجَةً وَلِيدٍ

<sup>(</sup>١)البقرة : ١٨٧،

<sup>(</sup>٢)المقرة :٢٨٢.و انظر المرات الأحرى في : بحمع اللغة العربية بالقاهرة : مصحم ألفاظ القرآن الكريم،م ر أ .

<sup>(</sup>۲)يرسف: ۳۰.

<sup>(</sup>٤)البقرة : ٤٩.و انطر بقية المرات في : بحمع اللغة العربية بالقاهرة : نه مه،ن س و

١٣٢ الفصل الثان

مَعْجَةٌ وَاحِطَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِكِ فِي الْخِطَالِبِ) (١) و فالنعجية وَعَجَةٌ وَاحِطَالِبِ المُعَلَّالِيهِ الْعَجيان في هنا هي المراة و حسب مسا ذكر الطيرى و الزعنسرى و القرطيى و أبوحيان في تفاسيرهم (٢) و الزركشى في تعرضه لهذه الآية الكرعة (٣) و حسباء هيذا الاستخدام القرآن موافقًا لعادة العرب من الإشارة بالنعجة إلى المرأة ، كما في قسول ابسن عسون :

السا السُوهُنُ لَسلاتٌ هُنُسة رَابِعَةٌ لِى الْبَيْسَتِ صُلْرَاهُنَسة وَ لَسِنَةً لِيَسْفَسَةً اللهُ اللهُ

التى هو في يسها: اشار الله تعالى عمله الستركيب إلى امسراة العزيسة وسال: (ورَاوَدَتُهُ السِّهِ وَعَلَّهَ سَدُ السُّهِ الْمَالَةِ السَّهِ وَعَلَّهَ سَدُ السَّهُ اللَّهِ الدُسَا وَقَالَتَ هَيْدَ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

من ينشق في الحلية و هو في الخصام غير مبين: ورد هذا السستركيب المسهم في تولسه تعسال: (أمُ التَّخَدَ هِمَّا يَنظُدُ بَسَاتِ وَأَصَفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، وَإِدَا بُشُرَ أَحَدُهُمْ بِالْبَنِينَ، وَإِدَا بُشُرَ أَحَدُمُ يُنَشَقُّ بِمَا خَدَوبَ لِلرَّحْمَدِينِ مَثلًا خَلًا وَجُهُمُ مُسْوَدًا وَهُو حَكَظِيمًا أَوْمَنَ يُنَشَقُ فِي الْبَيْنِ اللهُ فَي الْمَالِيةِ وَهُو فِي الْمُحَالِمِ غَيْرُ مُبِينٍ النالة سبحانه "كسن عسن النساء في المَالية وهو التزين و التشاغل عسن النظسر في الأمسور و دقيسق المسان...و المسراد بنفي دلك - أعنى الأنوثة - عن الملائكة و كيفم سامت الله، تعسال الله عسن ذلسك "(٧).

(٢)الزحرف: ١٨٠٠١٦.

<sup>(</sup>۱)مي: ۲۳.

<sup>(</sup>۲)انطر : الطبرى : جامع البيان، ۱۹۷/۱۰ و الرششرى : الكشاف،۳٦٩/۳ و الفرطبي : الحامع لأحكام الفرآن، مع ۱۹۲۸۷۲/۱ و ۱۹۷۲٬۱۷۲/۱ و أباحيان : البحر الهيط،۱۶۸۰۱ (۱۶۸۰۱ ۲۸ و ۱۶۸۰۱ ۲۸ و ۱۶۸۰۱ ۲۸ و ۱۶۸۰۱ ۲۸ و ۱۶۸۰۱ ۲۸ و

<sup>(</sup>٣)انظر ، الزركشي : الديمان في علوم القرآن،٣٠٢/٢. . (٤)القرطبي : بمسد،مج٨،ح٥١٧٢/١ و انظر :

آباحيان : تفسد، ١٤٣/٩.

<sup>(</sup>۵)یوسف : ۲۳. (۷)الزرکشم : بهسه،۲۰۸،۲۰۷/۲.

و حدير بالذكر أن القرآن الكريم في حديث عن المسرأة لم يذكر اسم أي اسرأة سوى اسم مريم بنت عمران أم عيسى، عليهما السلام الما ترتبط به من العقية والطهر، ولألها ارتبطت بمعجزة الولادة من غير زواج و لا سفاح. و كسأن القرآن الكريم في عدم ذكره اسم المرأة يحافظ عليها، و يسير وفقًا لعادة العرب في همذا الشان احيث كمان ذكر اسم المرأة في الجاهلية بعد من الفضائح، و يبدو هذا من قول عمد بن نمير الثقفي :

وَ قَدْ أَرْسَلُتْ فِي الْسُرِّ أَنْ قَدْ فَضَحْتَنِي ﴿ وَقَدْ بُحْتَ بِاسْمِي فِي النَّسِيبِ وَ مَسا تَكْنِسي(١)

آسالم في المسلامي ،عاربًا المراع المصدر الأول للتشريع الإسلامي ،عاربًا السوة العبودية الحقة لا تكون إلا لله سبحانه و قد عبر الله تعالى عن الرقيق في القسر آن الكسرع بسبعة الفاظ ،منها تعبيران يشملان الرقيق من الرحال و النساء و هما كلمة رقبة و جمعها رقساب، و مسامك المسانكم أو أنسانكم أو أنسافن ،كسا في قول عنسالى : (وَهَا أَدُواك هَا الْعُقَبَة فَكُ مُن الْمُعَالَبُ فَلَا الْعُقَبَة .فَك وَقَبَة ) (٢) ، و قوله سبحانه : (فَإِنْ خِفْتُمُ أَلًا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَة أَوْ هَا هَلَكَت أَنْهَا الْعُولَيْهِينَ أَوْ إَنْ الْمُعُولُيْهِينَ أَوْ إِنْ اللّهِ اللّهِ الْمُعُولُيْهِينَ أَوْ إِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

و ينقسم هذا المحال الدلالي إلى بحالين دلاليين فرعيــــين ،همـــا ;

آ-ا-الرقبيق من الرجال ، ورد ف الغرآن الكريم ثلاثة الفساظ تسدل على الرجسل المسترق، و هي :

رجلاً: حماء همذا اللفظ و تمول الله تعمال: ﴿ خَمَوْبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلًا فِيهِ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ (°).

(٤)الرر: ٣١.

<sup>(</sup>۱)المرد: الكامل،۲/۵۵۸.

رع) ر (۲)النساء: ۳.

<sup>(</sup>۵)الزمر ۲۹۰.

<sup>(</sup>۲)البلد: ۱۳٬۱۲.

العبد: ورد هذا اللفظ في قراسه عنز و حسل: (يَأَيُّهُا الَّهِينَ آهَتُها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفَهُ وَالْعَبُ وَالْعَلَ عَبُ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَلَ الْعَلَيْ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَبُ وَالْعَلَ اللهُ وَالْعَبُ وَالْعُبُ وَالْعَبُ وَالْعُلُولُ اللّهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ وَالْعَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فق: وردت هذه الكلمة مفردة و جمنا، دالسة على المسترق أربسع مرات ف النسران الكرم، كسا ف تسول الله تسال: (وقال يسقق في المحريث ا

الرقة المسترقة، في المن المساء ، حاء ف القرآن الكسيريم كلمتسان تسدلان علي المرأة المسترقة، فيا :

أمة: حاءت مسند الكلسة مفردة ن نسول الله سسانه و تعمال: ﴿ وَلَّمَا تَنْكِمُوا الْمُشْرِكَةِ وَلَّمَ الْمُشْرِكَةِ وَلَّمَ الْمُشْرِكَةِ وَلَّمَ الْمُشْرِكَةِ وَلَّمَ الْمُشْرِكَةِ وَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّكَ يُؤْمِنُوا وَلَعَبُكُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ الْمُشْرِكِينَ حَتَّكَ يُؤْمِنُوا وَلَعَبُكُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ

<sup>(</sup>١)القرة : ١٧٨. (٢)النحل : ٥٧.

<sup>(</sup>٣) النور : ٣٧. (1) يوسف : ٣٠.و انظر المرات الأخرى في : يوسف : ١٠١٢ الكهف : ٦٢،٦٠

وِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمُ أُولَئِكَ يَحْتُهُ فَ إِلَّهُ النَّا وَاللَّهُ يَحْتُهُ إِلَّكُ الْجَلَّةِ وَاللَّهُ يَحْتُهُ إِلَّا الْجَلَّةِ وَاللَّهُ يَتَكُونُ (۱)، كما حاءت ن صبنه وَالْمُعْفُونَةِ بِإِحْنِهِ وَيَبَيِّنُ آيَاهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَكَكُرُونَ (۱)، كما حاءت ن صبنه الحمي ن نوله عز وحل: (وَأَنْكِحُوا اللَّيَامَكِ وَلَكُمُ وَالطَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَوَاعَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَحَيْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمً (۱). فيات: ورد منا اللفظ مرين في القرران الكرم، اولاما في تول تعالى: (وَمَنْ لَمُ يَسَتَطِعْ مِنْكُمُ طَولًا أَنْ يَنْكِحِعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا يَسُلُحُتُ أَيْمَاتُكُمُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۱)، والسالمة الثانية نفى تول مَلَكَتُ أَيْمَاتُكُمُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۱)، والسالمة الثانية نفى تول مَلَكَتُ أَيْمَاتُكُمُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۱)، والسالمة الثانية نفى تول مَلَكَ المُؤْمِنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللهُ المُعْرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ المُعْرَاتِ الْمُعْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَاتِ المُعْرَاتِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْ

و من الآيات السابقة يتضع أن القرآن الكريم عمل عليسى "نقسل النسساء المماركسات من رابطة العبودية إلى وابطة الزوجية"(٥) إذ فيها أمر بسسالزواج منسهن و الإحسسان إليسهن ف المعاملة ، بل إن الأمة المؤمنة أفضل من الحرة المشركة ، و لسر كسانت جميلة في العسين إذ معيسار النقضيل في القرآن الكريم هو التقسوى و العمسل الصسالح ، لا المظسهر الجمسالي أو الحسسب أو المال أو غير ذلك.

النظماط البشرى مسو الحال السدلال الخير من الجالات الدلالية للمحظور اللغوى و المحسن اللفظسى في القرآن الكريم، و يتفرع هذا الجال إلى ثلاثة بحالات دلالية فرعية، من الكلام، و قضاء الحاجسة، و الحسرث و الزراعية.

(١)القرة: ٢٢١.

<sup>(</sup>۲)البرر: ۳۲.

<sup>(</sup>٢)الساء: د٢.

<sup>(</sup>٤)المور : ٣٣.

<sup>(</sup>د)عمام عمود المقاد . المرأة في القرآن، ص ١٠٩ .

"ا-ا-الغيبة ، حاء لفظان ن القرآن الكريم يعسيران عسن الغيسة ، مسا : يساكل لحم أحيه مينًا ، و لا يغتب بعضكسم بعضا، و ذلسك ن قولسه تعسال : (يَأْيُهُمَا السَّدِينَ أَمَدُوا اجْتَنِبُوا كَثِيبًا هِنْ الطِّنْ إِنَّ بَعْنَضَ الطِّنْ إِنْ مَا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا الْمَا وَلَا تَجَسِّسُوا وَلَا الْمَا مَا تَعْنَا أَيْمِيبُ أَنْ يَا أَكُلُ لَمْ مَ أَخِيبِهِ مَيْتًا فَكُوهُ تُمْوُهُ وَانْتُهُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَايِدٌ وَهِيمٌ (").

"ا-ا-آ-النميمة ، ورد لفظان في القرآن الكريم يتعلقسان بالنميمية ، و همسا : طالة الحطب : أتى همسذا الستركيب في وصدف اسراة أبي لهمسباحيث قسال الله تعسال : (وَا مُرَاتُهُ مَمَّالَة الْمَطَّعِبِ فِي حِيدِهما حَبْلُ مِنْ مَسَدِي) (1) واذ كسسانت عشى بالنميمة بين النساس.

غيم: رودت هذه الكلمة في تسول الله تعسالي لرسسوله الكسريم العلامي: ﴿ وَلَمَا النَّطِيعُ كُلُّ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَم

<sup>(</sup>١) ف : ١٨٨ . (٢) السماء : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحمرات: ١٢٠. (٤) المساء: ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥)القلم : ١١،١٠.

الوليد بن المغيرة، و قيل: أبوجهل، و قيل: الأسود بن عبد يغوث، و قيل: الأحنس بن شريق(١).

"-ا-"- الله الأمر "راعنا "عند الدعاء إلى الله تعالى ، مى الله سبحانه عن استعمال فعل الأمر "راعنا "عند الدعاء إلى الله و دعا إلى استعدام فعل الأمر "انظرنا" بدلاً منه، و ذلك في الآية الكريمة : (يَأْيُهَا الَّهِينَ آهَدُوا لَا تَقُولُوا انظرنا وَهُولُوا انظرنا وَالله هُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَكَالِبٌ أَلِيمٌ ) (٢) و ذلك حق لا يقع المومنون فيما كان يقصده اليهود من معني حسده الكلمة ؛ حبث تدل في اللغة العربية على السب ، فكانوا يستخدموها مع المسلمين على سبيل التورية و تحريف الكلم عن مواضعه، فيقولون هذه الكلمة "راعنا" الدالة على الرعاية في اللغة العربية ، و يقصدون عن مواضعه، فيقولون هذه الكلمة "راعنا" الدالة على الرعاية في اللغة العربية ، و يقصدون الكلم السب، و قد بين الله تعالى ذلك في قوله : (هِنُ الَّهِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ وَالله الله وَالله عَلَيْ وَلَله أَلُهُمُ قَالُوا الله وَالله عَلَيْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله عَلَيْ الله الله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله والله وَالله وَاله

۳-۳- قضاء العاجة : ورد ف القسران الكسريم تعسيران يسدلان علسي قضاء

<sup>(</sup>١) انظر : الزمخشرى : الكشاف، ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢)النقرة : ١٠٤.

<sup>(</sup>٣)الِساء: ٢٦.

<sup>(</sup>٤)المالدة : د٧.

جاء احد معكم من الغائط: ورد هذا التعبير مرتين في القيرآن الكسرع، في سياق يتعليق بالغيل و الوضوء و التيم و الصلاة، كمسا في قيول الله تعبال: (يَأْيُهُا الَّهِينَ آهَتُوا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَمَايِدِ فِي الطَّلَاةِ وَأَنْتُمْ سُكَارَهُ حَدَّهُ تَعْلَمُوا مِنَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَمَايِدِ فِي سَنِيلِ حَدُّهُ تَعْقَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَدَ أَوْ عَلَم سَفَدٍ الله عَلَي مَنْ الْفَالِطِ أَوْ لَا مَسْنُمُ النَّسَاعَ فَلَمْ تَصِدُوا مَاءً فَنَيَهُمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَمُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) (١٠).

"الحراسان على الحرث و الزراعة، و مسا: "تحرثسون" و "تزرعسون"، ق آيتسين كريمتسين، و يسدل المساق فيهما على أنه يكره أن تنسب الزراعة إلى الإنسان؛ لأن الله وحسده هسو السلى يسترع النبات، أى ينبته و ينسيه، أما الإنسان فيحرث فقسط، أى يسهي الأرض للزراعسة بوضع الحسب فيسمان الله تعسل : (أَهُوَ أَيْدُهُمُ هَمَا تَحُولُهُ فَاللَّهُمُ ثَرُو كُولُهُ أَمْ نَحُسنُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ ثَرُو كُولُهُ أَمْ نَحُسنُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَ

يتضح بما ميق تنوع الجسالات الدلالية للمحظرور اللغرى و المحسن اللفظسى في القرآن الكريم، إذ شملت أربعة بحالات دلالية عامة، هسى: المصائب و الشدالله، و الأمرور الجنبية، و المعنوية المعنوية السلبية، و المرأة و عسالات دلالية أحسرى، و قسد تشسمت كل بحال دلال عام إلى بحالات دلالية فرعية، كمسا يسأتى:

- صم بحسال المستمالب و الشدالد أربسعة بحالات دلاليسنة فرعبسة ،ه.. مي : الم وت، و الم يرض
- شل بمال الأمور الجنسية ثلاثة بحالات دلالية فرعيسة ،همسى : العلاقسات الجنسسية، والأعضاء الجنسية، والأعضاء الجنسية،
  - تفرع محال الصفات البشرية المعنوية السلبية إلى المسسسة مجالات دلالية فرعبة، هي :

(١)النساء: ٣٤.و انظر: المائدة: ٣.

(۲)الرائية: ۱۲،۱۳.

الغصل الثان

الذل، والكبر، والبحل، و الإسراف، و الخيانة.

- و أحيرًا احتوى محال المرأة و محالات أحسرى على ثلاثه محسالات دلالية فرعية، همى : المرأة، والرقيق، والنشاط البشرى.

و الشكل الآتى يوضح المحالات الدلالية العامة و تفرعاتما الحاصة بالمحظور اللغوى و المحسسة اللفظى ف القرآن الكريم .

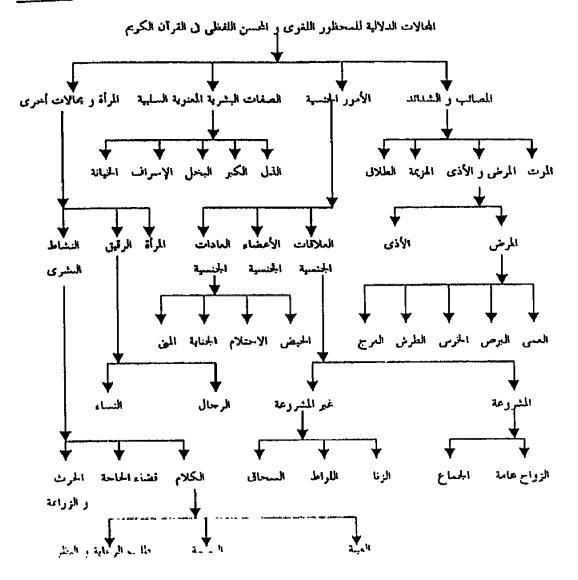





## الفصل الثالث ، الفطر التم المعطور التم اللغوية والمحسنات اللفطية في المحطورات الكريم





تعد نظرية العلاقيات الدلالية (Structural Semantics ومعانيها في الجال الدلالية المستخلفة وهنده النظرية ومعانيها في المجال الدلالي الواحد، وبين المحسالات الدلالية المستخلفة وهنده النظرية حزء من علم الدلالية المستخلفة وهنده النظرية مزء من علم الدلالية المستخلفة وهنده النظرية المستخلفة وعملة المستركيي (Structural Semantics) (۱). و ترتكسز على ان معنى الكلمة هو عصلة علاقاتما بالكلمات الأخرري (۲) اسواء في المحسال المسدلالي المواحد أو في محسالات دلاليسة عتلفة و أهم هذه العلاقسات (۱): المترادف المواحد أو في محسالات دلالية عتلفة و أهم هذه العلاقسات (۲): المترادف (Synonymy) و الاشتسال (Antonymy)

و المدف الأساسى من هذا الفصل هميو محاولية اكتشياف العلاقيات الدلاليية داخل المحال الدلالي الواحد، و بين المحالات الدلالية المتنوعية للمحطيور اللقيوى و المحسين اللفظى في القرآن الكسريم .

## ۱ – السترادف ( Synonymy ) (۱)

ليسس المقصود بالترادف هنا التطابق التسام أو السترادف التسام أو المطلسة (Absolute Synonymy) وإذ إن علماء اللغة المحدثسين ينكسرون وحسوده، لكنسهم يقرون أنصاف الترادف أو أشسباه السترادف (Near-Synonymy) ، و يقصد به التقارب الدلالي بين الألفاظ؛ لأنه لا تطسابق بسين لفظسين أو أكشر في كسل الملامسح الدلالية (٥).

<sup>(</sup>۱) انظسر : حلمسى خليسل : الكلمسة و دراسسة لغويسة و معجميسة والمبتسه المصريسسة العامسة للكشساب والإسسسكندرية و ١٩٨٠م و ١٠٥٠ مقدمسسة لدراسسة تقسمه اللغسسة ودار المرفسة الحامية والإسكندرية ١٩٣٠م و ١٠٥٠ و عاطف مدكور : علم اللغة بين القدم والحديث وص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : عاملف مدكور : نفسه، ص ٢١٧ ، و أحمد محتار عمر : علم الدلالة، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : عاطف مدكور : نفسه ، ص ٧ ٢ ١٨ ١ ٢ ، و أحمد عنتار عمر : نفسه ، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤)عن الترادف ف التراث العربي انظر: عصام الدين عبد السلام أبوزلال: التعاس الاصطلاحيسة في أسساس البلاغة للزعشرى؛دراسة دلالية؛ص ٢١٦-٢١٩.

ردىانظر ؛ نفسماس ٢٢٠،٢١٩.

و يزخر القرآن الكريم بألفاظ مترادفة - بهذا المعنى -تــــدل علــــى المحظـــور اللغـــوى و المحسن اللفظى، بلغت مائة و أربعة و ســــبعين لفظّـــا، يمكـــن عرضـــها حســـب بحالا لهـــا الدلالية كما يــاتى :

اسال تراحده في مجال المسالميم و الشدالد ، بلنست الالفاظ المرادنة في مذا الجال عمسة و ممانين لفظًا، و مي حسب جالاتما الفرعيسة :

أ-المحافية و العثر و العنك و العسر و القارعة و الكرب و التفاف الساق والباساء و الدائرة و العثر و الفنك و العسر و القارعة و الكرب و التفاف الساق بالساق، و لا يعني هذا التطابق الدلالي بين هسنة الألفاظ، فلفسظ مصيبة مساخوذ سن "أصابه بكذا: فحمه به ...و المصية : مسا أصسابك سن الدهر ...و التساء للداهية أو المبالغة ...و هو الأمر المكروه يتول بالإنسان"(۱) فللصيبة هسى الشدة المؤلمة المكروهة التي تتول بالإنسان. و قعد ارتبطت في القرآن الكسريم بالخسوف و الجسوع و نقسص الني تتول بالإنسان. و قعد ارتبطت في القرآن الكسريم بالخسوف و الجسوع و نقسص المال و المزيمة العسكرية و المسون (۱). و قعد تكون المعيبة في النفس الإنسانية أو في الأرض، حيث قسال الله تعسالي: (ما أساب هيئ مُحيبة في أله المأوض وألها أن تبول المؤلمة المالة تعسالية المسكم المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة المناسب

B. C. F. A. C. A. MARCHA COME. SURVEY MILE MIT OF MINER AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND DE

<sup>(</sup>١) الن متطور (محمد بن مكرم) : لسال العرب، دار المعارف، الفاهرة، د.ت، ص و ب

 <sup>(</sup>۲) انظر : البقرة : ۱۹۲ آل غيران : ۱۹۹ المستنداء : ۷۲،۹۳ المسالدة : ۱۰۹ دالتوسية : ۱۹۰ مالفط مص :
 ۷۶ الشورى : ۳۰ التفاين : ۱۹.

<sup>(</sup>٣) اخدیا، : ۲۲,

<sup>(</sup>٤) انظر : القرطبي : الحامع لأحكام الفرأن، مح ٢ ، ص ١ / ١ ٥ ١ .

A + 1 5 + (\*)

الإد بالعجب و استفحال المصيحة؛ فهو ليس مصيحة فقط، بل مصيحة عجيبة وعظيمة، ويبدو هذا الملمح الدلال في قسول ابسن دريد (ت٢١هـ.): "و الإد من الأمر: العظيم الفظيمة الملالي في قسول الزعشرى: "و أدّن الأسر، و آدن : القليق وعظم على إدًا" (٢)، كمسا يتضسح في قسول ابسن منظور: "الإد و الإدة: العجسب والأمر الفظيم الداهيسة" (٢).

و أما البأساء فيذكر ابن دريد ألمسا ضد النعمساء (٤) المسا الفقسر، في حين يرى ابن منظور ألما" اسم للحرب و المشقة و الضرب" (٥) وهي أنسواع فلشدة كمسا يورد ابن منظور رآيًا للزجاج (ت٢١١هـ) مفساده أن البأسساء هي الجسسوع (٢) وفي حين يرى الفيروزابادى ألما الداهية عامة (٧) و يجمسع الزخشسرى في دلالية البأسساء بين معنى الشدة عامة و الفقر خاصة (٨) و كأن البأسساء مصيبة تصيب الإنسسان في غيير بدنه ونفسه (٩) و أما لفظ الدائرة فأصله الجلقية المستديرة (١٠) و كيان الشدة هنيا كالجلقة التي تحيط عن تنزل به و هذا هو الملمح الدلالي المسيز لهسذا اللفيظ.

وأما لفسط الضُّر فقال عنه ابن منظور: هر"المزال و سبره الحسال ... فكسل سا كان من سوء حال و فقر أو شدة في بدن فسهو ضُسر"(١١)،فسلطر إذن مصيبة في بسدن الإنسان،و في حالته الاقتصادية أيضًا؛و لذا ذهب الطسيرى إلى أن دلالسة الضُّسر في القسرآن الكريم هي الشدة المتمثلة في شظف العيش و ضيقسه (١٢)،أي الفقر، و يضيف القرطبي نوعًا آخر من الشدة لمعين الضُّر، و هسو المسرض (١٣).

<sup>(</sup>١) ابن دريد (أبو مكر عمد من الحسن): جهرة اللغة،مكتبة النقافة الدينية، القاهرة.د.ت، أدد.

<sup>(</sup>٢) الزعنشرى : الكشاف،٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن درید : نقسه، ب س-و-۱ ی . (۵)، (۲) ابن منظور : لسان العرب، أ س .

<sup>(</sup>٧) القيروزابادي : القاموس المحيطاب أس . (٨) الزعشري : الكشاف،٧٠١٨/٢٠٣٣١/١.

<sup>(</sup>٩) محمله رشيله رضا : المنار،٢٠ /٣٠٠ ٤٠ (١٠) ان منظور : نفسه،د و ر .

<sup>(</sup>۱۱) نفسه، ض ر ر . الطّرى : حامع البيان، د/۱۳.

<sup>(</sup>١٣) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج،٦-٢،٨/٦ .

و جاءت كلمة الضنك في القرآن الكريم مرة واحسدة مرتبطسة بالمعيشسة (١) الكسن أصل هذا اللفظ من مكان ضنك بين الضنك و الضنوكسة ، إذا كسان ضيقًا (٢) أفسالضنك هو الضيّق من كل شيء (٣) ، ثم أطلق هذا اللفظ علسسي ضيسق المعيشسة ، أي أن الشسدة في لفظ الضنك الوارد في القرآن الكريم تنعلق بضيسسق المعيشسة (٤).

أما العسر فهر"ضد اليسسر، و هسر الضيسق و الشسدة و المعويسة "(")، و ذكسر الأزهرى أنه "من اعتسار البعير و ركوبه قبل تذليله" (")، فسسهنا ملمسح دلالى غسير موسود في الألفاظ السابقة الدالة على الشدة اإذ إن أصل العسسر مرتبسط بالمسيطرة علسى البعبير قبل تذليله، و كان من يصب بالعسر تسيطر عليه الشسسدة. و يرتبسط العسسر ومشستقاته في القرآن الكريم بأمور شديدة ، غود : الطلاق و عسداب يسوم القيامسة والعجسز عسن الوفساء بالدين و الحسرب (").

و أما كلمة قارعة فحساءت في القسرآن الكسريم بمعسى الشسدة السي تصيب الكافرين (١) و سمى بما يوم القيامة أيضًا (٩) و يسسندكر ايسن منظسور أن هسسنده الكلمسة ما خوذة مسن "القسرع السلى هسو الضسرب ... و يقسال : قرعمه أمسسر، إذا أتسساه فجأة "(١) و بالأخذ بمذا الرأى يتضح أن لفظ قارعة يتمسيز بملمسح دلالي ليسس موحسودًا في الألفاظ السابقة الدالة على الشدة ، ألا و هو ملمح المفاجأة . أمسا الكسرب فشسدة تتعلس عا يصيب النفس من النم و الحسيزن (١١).

to the control of the

<sup>(</sup>١)انظر : طه : ١٢٤.

<sup>(</sup>٢)ابن دريد : حيرة اللغة،ض ن ك .

<sup>(</sup>٣)امن منظور : مصنعاض ف للديو انظر : العرور انادي : تصنعاض ف الدر

<sup>(</sup>٤)انظر : الطبرى : نفسهه ۱٬۷۰٬۶۳۹/۸ ۱۵٬۷۰٬۶۱۰ القرطبي : نفسه .......... مح ۲ م ۱٬۸۵۲ و أناحه بايد : النجه بر الحبيط ۲٬۳۷۳/۷ ۲٬۳۳۳ م.

<sup>(</sup>٥)، (٦) ابن منظور : بفسه، ع س ر .

<sup>(</sup>٧)انظر : الطلاق : ٢٠١٠الفرقان : ٢٦٠القسر : ٨٠المدثر : ٩٠المقرة : ٨٢٨التومة : ١١٧٠.

<sup>(</sup>٨)انطر: الرعد: ٣١.

<sup>(</sup>٩) انظر : الحاقة : ٤ ) القارعة : ١ ٣٠.

<sup>(</sup>۱۰)امن منظور :لسان العرب، في رع.

<sup>(</sup>۱۱)نفسهاك راب.

و قد ورد التعبير: التفت الساق بالساق في القرآن الكسريم مسرة واحدة متعلقًا بحال الكافر عند موته (١), و يذكر الزعشرى أن معني هسادا التعبير" التفست ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت ...و قيل: شدة فراق الدنيا بشدة إقبسال الآخسرة وعلى أن الساق مثل في الشدة "(٢) وقالز عشرى يقرر أن هذا التعبير يدل على الشدة، و هسو عقى في ذلك الكنها شدة من نوع خساص وإذ تتعلق .عسوت الكافر و مسا يلقاه عند موته وقالتفاف الساق بالساق هنا يمني "اتصال شسدة الدنيا بشدة الآخسرة" (٢) وأو "شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخسرة "(٤).

أساساة، هسى: المرت و القتل و الاستشهاد و الذبح و الواد و الرحسم و الغسرة. و هنساك فسروق دلاليسة المرت و القتل و الاستشهاد و الذبح و الواد و الرحسم و الغسرة. و هنساك فسروق دلاليسة بين هذه الأنواع؛ فالمرت لا يكون إلا من فعل الله تعالى، و هسر ينفسى الحيساة مسم سسلامة البنية، ف حين أن القتل هو نقض البنية الحيوانية، و هسو — في أكسئر الأحسوال - سن فعسل البشر (٥). أما الذبح فلابد أن يكون بآلة، و من مكان عسسدد هسو العنسق أو الرقبة، و أمسا الاستشهاد فهو قتل في سبيل الله في حرب، وأما الواد فيتم بدفسين المسرعود في القسير و هسو حي، وقد ارتبط في القرآن الكريم بالبنسات، في حسين أن الرحسم قتسل بالحسارة، و أمسا الغرق فهو موت في الماء بحيث يغمر الماء الجسد و يمنع صاحبه مسن التنفسس.

و فى القرآن الكريم ألفاظ مترادفة تدور حول المسوت و القتسل و الذيسح؛ فسالموت و الممات و المنون و الفراق و التهلكة و الثبور و اليقين و القاضيسة، أسمساء للمسوت، لكسن ثمة فروقًا دلالية بين هذه الأسماء؛ فالموت ضد الحياة، و أصله "السسسكون، و كسل مساسسكن فقد مات "(")، و يحدث الموت للكائنات الحيسة؛ سسواء كسانت إنسسالًا أو حيوائسا أو

(١) انظر : القيامة : ٢٩.

<sup>(</sup>۲) الزعشري: الكشاف،١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : نفسه، ل ف ف . رانظر : الغيروزابادي : القاموس الحيط، ل ف ف .

<sup>(</sup>٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مع ١٠،٣٩٠/١٠. وانظر : أبا حيان : البحر المحيط، ٢٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ؛ أبا هلال العسكرى ؛ الفروق اللغوية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص ٨٤٠٨٣.

<sup>(</sup>٦) این بیطرز : نفسه م و ت ..

نبائًا.أما للمات فلم يقسع ف القرآن الكريم إلا علسى الإنسسان (١)، و كسأن المسات هسو الموت الحاص بالإنسان دون سائر الكائنسسات.

و فى لفظ اليقين تم التركيز على أن المسوت معلسوم لا شسك فيه و لا يمكسن إنكاره اليقين فى اللغة هو "العلم و إزاحة النسسك و تحقيستى الأسسر ... و اليقسين نقيسض الشك، و العلم نقيض الجهل، تقول : علمته يقيشًا "(٩) و حساء هسفا اللفسفل فى القسران الكريم مرتين فقط دالاً على الموت ملمحًا إلى العنصسر السدلالي عسدم الشسك، في أولامسا ارتبسط بخطساب الله للسبى ولله قسائلاً لسببه : (والمُعبُك رَبسُك حَسَّه يَسأُنيكك النيويين) (١٠٠) و في المسرة الثانية حساء علمسي لدسان الحرمسين قاد المين : ( وكُلُناً النيقيدين) (١٠٠) و في المسرة الثانية حساء علمسي لدسان الحرمسين قاد المين : ( وكُلُناًا

<sup>(</sup>١) انظر : الأنمام : ١٣ ١ ١ ١ ٢ ١ الإسراء : ١٧٥ الحائية : ٢١ . (٢) الرمحشري : أساس السلاعة م ن ل .

<sup>(</sup>۳) الرعشرى: الكشاف، ١٤/٤٠. ٢٥/١ (١) العلود: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧)الطيرى: سامع الميان، ٢٠٤٦/١ القرطبي: الحامع الحسكام القرآب، مع ١٠ ص ١٠ ١٠ ٢٠ .

<sup>(</sup>٨)أنوحيان : البحر المحيط، ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٩)امن منظور ؛ فساف العرب، ي في يه، و انظر ؛ العبروةانادي ؛ القاموس العربط، ي في يه،

<sup>(</sup>۱۰)الحر : ۲۹.

نُكَطُّبُ بِيَهُمِ الْحُينِ مَثَّمَ أَنَانَا الْيَقِينُ (١)،أى "حيى أتانيا الميرت الموت الموت الموت الموت الموت به"(٢) الذي لا يمكن إنكاره أو الشيك فيد.

أما التهلكة فهر لفظ مشتق من هلك أو الإهلاك، و يذكر أبو هدلال المسكرى أن الإهلاك "يكون بنقض البية و إبطلسال الحاسمة و ما يجرز أن يصل معه اللذة والمنفعة (<sup>(7)</sup>)، و هذا ملمح دلالي مميز لكلمة التهلكة. و يشسير ابسن منظسور (<sup>(11</sup> الاهس) إلى ملمح دلالي آخر، و هر أن التهلكة همي "كل شيء تصير عاقبته إلى الملك دلالي آخر، و هر أن التهلكة همي أن النبور ماخوذ من "أمبره اللهلاك" (أ) الذي يكون للكائن الحي و الجماد ((())، في حين أن النبور ماخوذ من "أمبره الله : أهلكه هلاكا دائماً لا ينتعش بعده ((()). و قد ورد لفظ نبوراً في القرآن الكريم أربع مرات مرتبطًا بأهل النار ((())؛ إذ إلهم من شدة عذاهم و ندمهم على انصرافهم عن طاعة الله و الإيمان بنبيه على انفسهم بالملاك ((())، و هر هملاك اختص بالدرام على كلما هلكت أحسادهم أعيدت ليعلبوا، و كالهم يتمنون أن يصيروا ترابًا؛ حيى الإ يعذبوا، و يكشف الله تعالى أمنيتهم همان في قوله تعالى : ((يَوُهُمُ يَنظُو الْهَوُيُكُ لا يعذبوا، و يكشف الله تعالى أمنيتهم همان في قوله تعالى : ((يَوُهُمُ يَنظُو الْهَوُكُ الْهُوكُ اللهُ اللهُ

أما القاضية فهى "المنيَّة التى تقضى" (١٠) ، فالموت هنا فينه تركييز على ملميح دلالى هنو القطيع أو الفصيل؛ لأن القاضية من القطيعاء "و أصليم : القطيع والفصل (١١) ، فمن يؤتى كتابه بشماله يوم القيامة يقسول : "ليت الموتية السبق متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها ، و لم يكسن بعدها حياة و لا بعث (١٢) ، أي أن أن أو كانت هذه الموتة هي القاطعية لأميره.

<sup>(</sup>٣)أبوهلال المسكرى : الفروق اللغوية،ص ٨٤. (٤)، (٥)بن منظور : نفسه، هـ ل ك.

<sup>(</sup>٦)الزعشرى : أساس البلاغة، ف م ر رو انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة، ب ث ر، و ابن منظور : نفسه،

<sup>(</sup>٨)امطر: الطيرى: حامع البيان،٩/٣٧١. (٩)النبأ: ٤٠.

<sup>(</sup>۱۰)، (۱۱)اد منظور : لسان العرب، ق ض ی .

<sup>(</sup>۱۲)الطبرى : نفسه، ۲۱۹/۱۲ و انظر : الزعشرى : الكثاف، ۲۵۳/۱

١٥١ النصل الثالث

و لمة الفاظ قرآنية مترادفة تدل على المسوت بوصف حدثُ الله على المسوت الشاء و ندهبن بك، و اختم الرجف الرجف المحتم الصاعق المساعة و المساعة و المساعة و المسلم، و المسلم،

و رغم أن هده الأنساظ تدل على المدوت أو الدمسار، قسان بينها فروقسا دلالية؛ فأخذ الله تعالى بمعنى إهلاكه، ارتبط في القسر آن الكسريم بالكسافرين، فسهو يهلكسهم بأخذه إياهم من الدنيا إلى الآخرة، في حسين أن السبب في إهلاكسهم قسد يكسون شسينًا خلقه الله عز و جل، كالرجفة في أخذه علم الرجفة، أو الصاعقة في أخذه مم الساعقة، أو الصيحة في أخذهم الصيحة، و الملاحظ أن الأخسة في هذه الستراكيب القرآنيسة مرتبسط بالعقاب، في حين لا ترتبط به جملة نذهسين بسك، فقسد ورد هسذا الستركيب في القسرآن الكريم خطابسا لنسبى في المنهم من الله تعسالى : ( فَهَ إَمّا لَهُ هَا لَهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَسالَ : ( فَهَ إَمّا لَهُ هَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

و هناك ثلاثة تراكيب قرآنية ترتكز على الفعل يلغ، و هسسى بلعنسا أجلنسا، وبلغست الحلقسوم، و بلغست الستراقى، لكسمها تختلسف في اعتمادهسا علسي عند ما مر دلالبسسة عنتلفة؛ فالتركيب الأول يدل على الوصول إلى تماية فترة الحيسساة، في حديم، يسادل الستركيب الثانى على وصول الروح إلى حلقوم الشخص المتعرض للمسموت، و أمسا الستركيب الشنالث فيدل على وصول الروح إلى التراقى، وهي العظام المحيطة بنحر الإنسسسان. أمسا لفسفل بسوراً فهو مأخوذ من اليوار ، معنى "الفاسد المالك الذي لا خير فيه "(٢)، و مدسه "أمسر بسائر، أي

(١)الزحرف: ٤١.

<sup>(</sup>٢)ابن منظور : لسان العرب، ب و رزو انظر : ابن دربد : حمهرة اللفة، در و ر .

فاسد، و بارت البضاعة : فسدت، و قسال الحسين : لا خير فيهم، من قولهم : أرض بور، أي معطلة لا نبات فيسها (١) قساللمج السدلالي للسهلاك هنما أنه حساء نتيجمة الفساد، فالكافرون كانوا قومًا بورًا ولائهم "غلب عليمهم الشيقاء و الخيذلان (٢).

أما تب و مشتقاته نحو تباب و تتبيب فتوحى بـــالهلاك بواسسطة الخسران؛قال ابن دريد: "والتبب و التباب و التبيب هــلا كله مـن الهــلاك" (٢) الكنه لم يوضع وسيلة هذا الهلاك، إلا أن ابن منظور يربط بين دلالة الهــلاك و الخسران في هـنه الألفاظ قــائلاً: "التبب : الخسران و المــلاك ... و التبيب : النقصص والخسار "(أ) بو هذا الربط قام به الطبرى و القرطي ؛ حيث قــال الطبرى: "و مــا زادة مــم والخسار "(أ) بو هذا الربط قام به الطبرى و القرطي ؛ حيث قــال الطبرى: "و مــا زادة مــم وإهلاك "() بوقال القرطي : "التباب : الهـــلاك و الخسران "(۱) بو هــذا الربسط موجود لدى عمد رشيد رضا؛ حيست قــال في دلالــة كلمــة تبيب : "أى هــلاك و تخسير وتدمير وتدمير وتدمير وتدمير وتدمير وقدمير، و هو من التباب، أى : الخســـران و الهــلاك" .

و أما تبر و مشتقاته مثل: تتبير و تبار و متبر فهى الفساظ تعتمد على الملسح الدلالى التكسيرة إذ قسال ابن منظرو: "التبار: الهلك، و تسبره تتبيرا، أى كسره وأهلكه، و هؤلاء متبر ما هم فيه، أى مكسر مسهلك "(^) و يشير إلى ذلك الزعشرى والقرطى و أبو حيان في تفاسيرهم وحيث قال الزعشرى تعليقًا على معيى كلمة متبر: "مدمر مكسر ما هم فيه "(^) ، و قال القرطى: "و تسبرت الشيء: كسرته "(^) ، وقسال البرحيان: " ( وألكر ) ، و هلك مدمر مكسر، و أصله الكسر "(١١) .

<sup>/</sup>۹۲. (۲)الطرى: حامم اليان، ۹۲/۲.

<sup>(</sup>١)أبوحيان: البحر الحيط،٩٢/٨٠.

<sup>(</sup>٤)ابن منظرر ؛ مقسد،ت ب ب.

<sup>(</sup>٣)اين دريد : نفسه،ب ت ت.

<sup>(</sup>۵)الطری: نفسه،۱۱۱۷ . (۱)القرطی: الجامع لأحکام القرآن،مج، ۴/۱۶، و انظر: مج۸، ۱۵/۱۵،مج، ۱۱ج۲۲/۲۰۲۱.

<sup>(</sup>٧) محمد رشيد رضا: المنار، ١٩٥/١ . ١٩٥/١ . نفسه الله س ر .

<sup>(</sup>۱۰) القرطبي: نفسه، مج، ۷۲، ۱۱. (۱۰) القرطبي: نفسه، مج، ۷۲، ۱۳ س

<sup>(</sup>۱۱)الأعراف: ۱۳۹. فسده ۱۸۸

و في التركيب : أصبحوا في دارهم (أو ديارهم) جاغين تركسيز علسي حالسة هسلاك الكفارور دلالة الملاك هنا تعتمد على دلالة لفظ جالمين السدى يوضيح هيلسة هلاكسهم اإذ "الجائم: البارك على رجليد، كمما يجشم الطمر"(١)، فيكسون قسد "ألصسق صماره بالأرض"(٢)، فالجنوم هو "اللصوق بالأرض عليسى الصيدر مسع قبيض السياقين"(٣). إذن كانت هيئة موت هؤلاء الكافرين أن أصبحوا "لاصقسسين بسالأرض علسى ركبسهم"(1)، ف حين أنه في التركيب: حاء أحلهم ، تم التركيز علسمي المسدة الزمنيسة السبق يحسدت فيسها المرت؛ إذ إنه يقال: "بلغ الشيء أحله، إذا بلغ غايت. "(٥)، نسالأحل هسر "غايسة الرقست ف المرت...و الأحل: مدة الشيء "(١)، و بناء على هذا قال القرطسيي: "و أحسل المسوت هسو وقت الموت ...و أحل الإنسان هو الوقسـت السذي يعلـــم الله أنـــه بمـــوت الحـــي فيـــه لا عالية"(٧).

أما الخسف فمذكور ن القرآن الكريم سبع مسرات معسيرًا عنه بسالفعل، و يعسني غياب الشيء بعد هلاكسيه (٨) وكمسا أنسه يشسمل غيساب الأرض و مسن عليسها و مسا عليها. وفي لفظ خامدين تركيز على ملمح دلالي هـــو ســكون الحركـــة اإذ قـــال القرطــيي ف معنى اللفسظ: "هسالكين قسد انطفسات شسرارتم ، و سسكنت حركتهم افصساروا همرودًا، كمها تخمسد النسار فنطفها"(٩)، قسال القرطسي : "أي ميتسين، و الخمسود : الممرد، كخمود النار إذا طفئت افشيه حمود الحيساة بخمسود النسار "(١٠).

و أما الفعل دمدم فبتميز الهلاك فيه بعنصسم دلال أخسر، و هسو الطحسن احيست قال ابن منظور : "و دمدمت الشيء اإذا ألز تسب سالارض و طحطحنسه ، و دمد ، هم يا مُسجم دمًا : طبحتهم فأهلكهم، و اللك دماءتهم و دمدم علم ... هم (١١١)، و بعد سل الدم لل أودي

<sup>(</sup>٢) إبن دريد : حمهرة اللمقوت ع م.

<sup>(</sup>٤) الفرطني : الحامع لأحكام القرآن، مع ٢٤٢/٧- ٢.

<sup>(</sup>۲)این مطرر : نقسما ح ل .

<sup>(</sup>٨)انظر: ابن مطرر: نفسه مع س فعد

ر، ۱)القرطني: بعسميه حرا ١ / ٢٧٥٠.

<sup>(</sup>۱)ان منظور: لسان المرسوح ثم .

<sup>(</sup>٣)أبوحيان : اليحر المعيط، ١٧٥/٥٠.

ود)اين دريد : نفسه يح ل سو-١٠ ي .

<sup>(</sup>۷)القرطي : نفسه، مح ۱ ع ۲۰۲/۷ .

<sup>(</sup>٤) الطرى : حامع البيات، ١٠/٩.

<sup>(</sup>۱۱)این منظور: نصب ۱۱۵ م م .

١٥٢ النصل الثالث

ملمحًا دلاليًا هو الجمع بين حسوث الفعل من الله تعالى ابسبب ذنوب البشر أو كفرهم وحدوثه من الإنسان، و يؤيد هذا ما قاله ابن منظرو من أن"الردى: الهلك الله ابن منظرو من أن"الردى: الهلك الله الله و أرديت : أهلكت الله الاستعمال للفعل أردى هو ما ورد في القرران الكريم (٢).

و يختص تركيسب يزلقونسك المحساطب فيسه النبى و يختص تركيسب يزلقونسك المحساطب فيسه النبى و يختص تركيسب يزلقونسك المحسل اللغة في مشل هسذا أن الكفار سن شدة المحسد؛ فقد أورد ابن منظور أن ملهسرون إليسك نظر البغضاء أن يصرعوك ((المحسولات))، و قسال الزيخشرى: "يعني ألهسسم مسن شدة تحديقهم و نظرهم إليسك شرراً بعيسون العمداوة والبغضاء، يكسادون يزلسون قدمسك أو يسهلكونك، مسن قولهم : نظر إلى نظراً يكساد يصرعنى، ويكاد يأكلن (ف). و أمسا الستركيب : تزهمت أنفسهم فيتسيز بملسح دلالي هر الصعوبة، و قد أشار إلى هذا محمد وشيد رضا في قولسه : "زهوق الأنفسس : خروجها مسن الأحساد، و قال بعض المفسرين؛ هو الخسروج بصعوبة "(٥).

و في الفعل يُستجت دلالة على الاستعمال،أي القضاء على الأصرل؛ قال الطبرى عن دلالة فيستحتكم: "فيستأصلكم بهلك فيبيد كسم" (٢)، و قسال القرطسيي: "أي يستأصلكم بالإهلاك...و أصله من استقصاء الشعر" (٢)، و قسال أبسو حيسان: "و فيسه دلالسة على عظم الافتراء، و أنه يترتب عليه هلاك الاستنصال (٨). و في لفسظ صرعسي تركسيز على ملمح دلالي في هيئة الموت، و هو الطرح بالأرض عند موقم، فصرعي مسسن "الصّرع: الطسرح

<sup>(</sup>١)ابن منظور: لسان العرب، و ي .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأنعام : ١٦٧ ، طه : ١٦١ ، فصلت : ٢٣ ، الصافات : ٥٦ ، الليل : ١١٠

<sup>(</sup>٢) ابن منظور: نفسه، زل ل ف . (٤) الزعشرى: الكشاف، ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) محمد رشيد رضا: المنار، ١٠/٥٨١. (٦) الطبرى: حامع البيان، ٤٢٧/٨٤.

<sup>(</sup>٧) القرطبي: الجامع لأحدام القرآن، مجرة، ج١١٥،٢١٤/١.

<sup>(</sup>٨)أموحيان : البحر المحيط،٣٤٩/٧.و انظر : ابن قتية (عبد الله بن مسلم) : أدب الكاتب،حققه : محمد

الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٠٦، ١٤ هــــ ١٩٨٦م، ص ٢٦٠.

بالأرض" (١)، وعلى ذلك يكون المعنى "فترى يا عمسد قوم عساد فى تلسسك السسيع الليسالى والثمانية الأيام الحسوم ، صرعى قسد هلكسوا (٢).

و في التركيب: ضللنا في الأرض تركيز على ملمسمع دلالى في المسوت ، و همو الخفاء أو الغياب؛ يقال: "ضل الشمسيء: خفسي و غماب" (٣)، و "ضل الرحمل: مسات و صار ترابًا، فضلًا ، فقل يتبين شيء من خلقه (٤)، فسمال الطمسيري: "و إنجما عمسين همؤلاء المشمركون بقراء سم : ( أَلْبِكَا خَلَلْتُنَا فَهِي الْمَارُخِي ) (٥) أي إذا هلكست احسمادنا في الأرض؛ لأن كل شيء غلب عليه غيره حمسين خفسي فيمسما غممل، فإنسمه قممد ضل فيه (١)، و في التعبير: حعلهم كعصف مأكول تركيز علمسي وصف حمال أصحماب الفيمل فيه وقمه فقد حعل الله أصحاب الفيمل كمنزع أكلتمه المدواب فرائته، فيبمس وتفرقست أحزازه. شبه تقطع أوصالهم بالعقوية التي نزلت بهم و تفرق آراب أبدا لهمسم بهما، بتفسرق أحسزاء الروث الذي حدث عن أكل المسروع (٧).

اما لفظ الغابرين فحاء ن القرآن الكريم ف شأن امسراة لسوط التَلَيْقَالُاء و يتمسيز هسذا اللفظ علمح دلالي هو الحلاك بعد البقاء في الدنيا لفترة طريلة، و هسدا الملمسح هسر مسا حمسل بعض اللغريين كابن دريد و ابن منظور ، يعد هذه الكلمسة مسن الأضسداد؛ حبست قسال ابسن دريد : " و الغابر : الماضى، و الغابر : الباقى، هكذا يقول بعسض أهسل اللغسة، و كانسه عندهسم من الأضداد "(۱)، و قال ابن منظسور : "و الغسابر : البساقى، و الغسابر : المساضى، و هسو مسن الأضداد "(۱)،

<sup>(</sup>٣) ابن دريد : مهرة اللغة، عن ل ل رو انظر : ابن منظور : نفسه، عن ل ل ، و الفور وابادى : القاموسي الخيط، عن ل ل ، المعاموس ل ل ،

<sup>(</sup>٥)السحدة : ١٠.

<sup>(</sup>٦) العلمرى : نفسه، ١٠٥٧٥، و الطر : الفرطبي : الجامع الأحكام القرآن، مع٧، ح١ ١/١٥ ، و أباحيال : المحر المحيط ٤٣٤،٤٣٣/٨،

<sup>(</sup>٧)الطيري: تمسه ٢٤ / ١٩٨٨ و العلم: القرطني: تمسه معمر ١٥ سر ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>۸)این درید : نفسه و ب و ب و ۱۸)این مطور : نفسه و ب و ب

١٥٥ الغصل الثالث

و يشير الزمخشرى إلى الملمح الدلالي الخاص بهذا اللفظ احيست يسرى أن امسرأة لسوط التمكيكان كانت من الذين غيروا ف ديارهم الى بقسوا افسهلكوا (١) و يوضع الطبرى ذلك بقوله: "كانت من الباقين قبل الهلاك و المعمرين الذين قد أتى عليسهم دهسر كبير ، و مسر بهم زمن كثير حتى هرمت فيمن هرم من الناس افكانت بمن غسير الدهسر الطويسل قبسل هسلاك القوم، فهلكت مع من هلك من قوم لوط (٢) و أها " لم تملسك مسع قومسها في قريتهم ، والهسا إنما أصابها الحجر بعدما خرجت عن قريتهم مسع لسوط و ابنتيسه افكسات مسن الغسابرين، ثم أهلكها الله بما أمطر على بقايا قوم لوط مسن الحجسارة (٣).

أما التعبير: جعلناهم غشاء ففيه تركيز على توضيح حالية الكفيار ف هلاكهم, والغثاء: ما حاء به السيل من الحشيش و فتات الأشياء و الهالك و البال من وق الشيخ وق الشيخ و المالك و البال من وق الشيخ وق الشيخ وق الشيخ و المحالك و البال من وق الشيخ وق الشيخ وق الشيخ وق الشيخ وق الشيخ و الماكلية و

<sup>(</sup>۱) الرعشري: الكشاف،٩٣/٢. (٢) العلمري: حامم البيان،٥٦٦ ٥.

<sup>(</sup>٣)نسبه،٩٠/١٠٤٧. جورة اللعة،ث غ و- ١ -

ى: را ابن منظور: لسان العرب، غ ث و ، و الفيروزابادى : القاموس الحيط، ، غ ث و ، و القرطى : الجامع لأحكام القرآن، مع ١٠٠٠ م ١٠٠٠ و أماحيان : نقسه، ٢٠/١٠ . (٥) الزغشرى : نقسه، ٢٢/٣٠.

<sup>(</sup>٦)الطيرى : نفسه ١٢٤/٩. و انظر : القرطبي : نقسه ممح ٢ ، ح٢ ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) الرحمن: ٢٧٤٢٦. (٨) العسكرى: الفروق اللعوية، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٩) الزمخشري : نفسه على ص م . (١٠) الزمخشري : نفسه ٢٤/٢٥.

١٥٦ الغصل الثالث

و يتميز التركيب: قضى إليهم أحلهم بملسح الانقطاع و تمسام المسدة؛ إذ أورد ابسن منظرر أن قضى في اللغة علسى ضمروب، كلسها ترجمع إلى معسى انقطساع الشسىء وتمامه "(۱)، وقسال عصد رشيد رضا: "وقضاء الأحسل الهسهم: انتسهاله الهسهم بإهلاكهم "(۲)، و تعتمد دلالة المرت في قضى نحبه علسسى عنصر دلالي همو النحسب، و يمسى أصلاً النّذر (۳)، و كان الموت نذر في عنق الإنسان؛ لأن "كل حسى لابسد مسن أن يمسوت "(٤)، أو لأن كلاً من حمزة بن عبد المطلب و مصعب بسن عمسير رضسى الله عنسهما الله يسن قبسل في حقهما هذا التعبير، "مات على ما عاهد عليه "(٥) من الإيمان و النبسات و نصرة الديسن و لسو كان المقابل التضحية بالحيساة.

و يركسز الستركيب: تطعنا منه الرتسين على طريقة المسوت، و هي قطسه الوتين، وهو "عرق يسقى القلب" (١) ، و هذا العرق" إذا انقطع مسمات صاحبه "(٧) ، أو هسر حبسل المريد. و قال بحاهد: "هو حبل القلب الذي في الظهر، و هسسو النحساع، فسإذا انقطسع بطلست القوى ومات صاحبه "(٨) ، و نمة ملمح دلالي آخر لهذا التركيب بمكسن أن يستشسف مسن قسول أبي حيان: "و المعنى: لو تقول علينا لأذهبنا حياته معحسلاً "(٩) ، فسهنا ملسمح دلالي هسو المسرعة في الموت، أما استعمال قطع الداير للدلالة علمي مسوت الكفسار، فيتمسيز المسوت فيه بانقطاع نسلهم و أصولهم؛ فالداير هو التابع للشمسيء مسن خلفه، أو هسو الأصسل (١٠٠ ) ، أي أن ان

(۱)این منظور : لسان العرب، ق ض ی . (۲) تحدد رشند رضا : المار ۱ (۲) ۲ . ۳ .

(٥) القرطبي : الحامع الأحكام القرآن، ١٥٨٠ عن ١٥٨١ . (٣) الرمحشري : أساس الـ ١ مه و الله مد

(٧)اين منظور : نفسه در ت ن . (۸)انر طي : بدله د د ۱۸ ۱۸ / ۲۷۹ .

(٩)أبوحيان : البحر المحيط: ٢٦٦/١. (١٠) نسمه ١٥/٤٠.

(۱۱)الزعفشري : الكشاف،۱۹/۲ و انظر : محمد رشيد رضا : بدسه،۱۹/۷ .

و جاء الفعل يمحق في القرآن الكريم مرتبطًا بالربيسا و الكافرين، و بيسن أبسو هلا العسكرى أن ما يميز الحق دلاليًا أنه "يكون للأشياء، و لا يكون في الشيء الواحد؛ يقال : محق الدينار، إذا أذهبه بعينه، و لكين تقول : محيق الدينار، إذا أردت قيمته من الورق، فأما قوليه تعالى : ﴿ يَهُمَّ اللّهُ الوّبَا ﴾ (١)، فإنه أراد أن ثسواب عامله يمحق، و المثواب أشياء كثيرة، و الشاهد قوليه تعالى : ﴿ وَيُوبِيهِ الطّمَا الله الربار في المال ال

و أما التركيب: كانوا كهشيم المحتظر فيركز علمى هيئة من هيئمات قموم صالح التيكيّليّن، حين عقائم بالمسلاك بعد عقرهم الناقه التحديث صاروا "مملاكهم بالصيحة بعمد نضارهم أحياء، وحسنهم قبل بوارهم، كيبس الشميم السدى حظرته بحظمير، حظرته بعمد حسن نباته و خضرة ورقه قبل يبسه "(٤)، أو صاروا كالعظمام النحرة المحترقة، أو كمالتراب المتناثر من الحيطان في يوم ربح، أو كالقمح الذي ديمس و هشم هشم (٩).

و أما الفعل يوبق فيتميز , علمح دلالى فى الهلاك , يمكسن استكشافه مسن خسلال قسول ابن منظور : "والمَوبِق : الحبِس، و قسد أوبقسه ، أى حبسه ، و تولسه تعسالى : (أَوُ يُوبِقُهُ فَيُ اللّهُ اللّهُ عنا كُلّسَابُوا مَ اللّهُ وَاللّهُ عنا الفلك و ركبا له المؤلف فرّقًا "(٢) . فساله لاك هنا يتم يالحبس، و يحدث نتيجة الخوف ، لكن هذا الحبس القرآن من نسوع خساص ؛ لأنسه يحسدت في المبحر ؛ حيث يتم إلهلاكهم بالفرق (٨) . و يتسم الفعل يتون في دلالته علسي المسوت ، بإتمسام عسد أيام العمر بحيث لا يبقى من عسر المتوفى شيء؛ قال الطسمرى : "و معسى التسوق في كسلام

(۱)،(۲)البقرة: ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣)أبوهلال العسكرى: الفروق اللفوية، ص ١ ٥ ٢ ، ٢ ٥ ٢ .

<sup>(</sup>٤)الطيرى: حامع البيان،١١/١١ه.

<sup>(</sup>٥) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مح ٩، ج١٤٣،١٤٢/١٧.

<sup>(</sup>٦)الشورى: ٣٤. (٧)امن منظور: لسان العرب،و ب ق.

<sup>(</sup>٨)انطر : الطبرى : نفسه ١٠١٥٢/١ ،و القرطبي : نفسه ، مح١٦ ٢/١٦.

١٥٨ الفصل الثالث

العرب: استيفاء العدد"(١)، وقال القرطبي: "و التسوق: اسستيفاء الشسى، و تسوق الميست: استوق عدد أيام عمره"(٢)، وقال محمد رشسيد رضسا: "و أطلسق التسوق علسي المسوت؟ لأن الأرواح تقبض وتوخد أخذًا تامًا حتى لا يبقى لهسا تصسرف ف الأيسدان"(٣).

و في التركيب السيدال علي دميار قسرى قسوم لسوط النّطيكاني : جعلنا عاليسها سافلها عليه دلالية إلى هيئة التدمير السيق وضحيها محسد رضيد رضيا بقوليه : "أى قلبنا أرضها اى قراها كلها ،و خسفنا بهيا الأرض و سينة الله تعيالي في خسيف الأرض في قطير من الأقطار أن يحدث تحتها فراغ بقدرها إسبيب تحسول الأبخيرة السيق في جوفها بمشيئته وقدرته وفينقلب ما فوقه إما مستويًا و إما مسائلاً إلى حيانب مين الجوانيب إن كيان الفيراغ تحد أوسع، و في بعض هذه الأحوال يكون عالميها سيافلها و يجسوز أن يكون معين جميل عاليها سافلها أن ما كان سطحًا لها هبط و غار وفكان سافلها و حل محلسه غييره مين اليابسة المحاورة أو من الماء و المرجع عند علماء الأرض أن قرى لوط السيق خسيف بهيا تحست المياء الممروف بهجر لوط أو بحيرة ليسوط (1).

و يتسم التركيب: خاوية على عروشسها السدال علسى الدمسار أيضّساء بساخلو مسن السكان و سقوط السسقرف مر تركيسب مساخوذ مسن "خسوت السدار: تحدمت وسقطت "(٢)، او من "خوت النحوم تخوى خيًا: أعلست، و ذلسك إذا سسقطت و لم تحطسر في نوتها "(٧)، و أما لفظ سوّاها فيدل على عدم وجود ألسس للشسىء المسهلك. و قسد جساء هسذا اللفط ن القرآن الكريم في حق قوم صالح السيّقية الإ ، بعسسد أن عسقروا الناقسة افسد وى الله تحسم الأرض؛ و ذلك أن العسمة أملكتسهم فسأتت علسى صمسيرهم و كبسيرهم "(٨) اوم، من أم لم

(١)الطيرى: حامع البيان، ١٥/٥٠. (٢)القرطي: الجامع الحكام القرآن، ١٠٥٠. ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) عمد رشيد رضا: المنار،٧٨/٧. (٤) نفسه ١٣٧/١٠.

<sup>(</sup>٥)انطر : العليرى : نفسه ١٠١/١٠٢٧/٨،٣٣،٣٢/٢، أباحيان : المحر الحريل،٢٣١/٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن منطور : لسان العرب، خ و ي.و انظر : الفيروزابادي : القاموس الخيط، ح و ي.

<sup>(</sup>۷)القرطني: نفسه ومح وي ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٨)نعسه،مج ١٠ بج ٢٠ / ٧٩.

"يفلت منهم أحد" (١). أما الدمار أو التدمير فيتميز بأنسه هسلاك يحدث فيسه "دروس المرضم وذهاب أثره" (٢). و ثمة ألفاظ قرآنية مترادفة تدل على القتل، وهسى: باخع نفسك و يتخسن في الأرض و جعلناهم حصيدًا و أحيط بمسم و يتخطفهم النساس و سسفه نفسه و يسسفك الدماء و صلب و ضرب الرقاب واضربوا فوق الأعناق و فعلتك و قضسى عليه و بين هده الألفاظ فروق دلالية وفالتركيب: باخع نفسك مأخوذ من "بخسم نفسه ... و هدو باخم، إذا قتلها غمًّا " (٣) وفالقتل هنا نتيجة للغسم.

أما الفعل يثخن فيتمسيز بملمسح دلالي هسو الكشرة،أى أن الإنحسان هسو "كسرة المقتل، والمبالغة فيه" (٤)، وهو مسن "نخسن الشسىء ،... إذا كثف و غلسظ" (٥)، ف حسين أن التركيب: جعلناهم حصيدًا تشبيه للقتلى بالزرع المحصسود، أى أهسم قتلسوا بالسيوف "كسا يحصد الزرع بالمنتجل" (٢)، وهؤلاء القتلى "قوم قتلوا نبيًا بعسث إليسهم افعاقبهم الله وقتلسهم ملك من ملوك الأعاجم (٧)، أما التركيب: أحيط بهم فمساخوذ مسن حصسار العسدو بالمكسان من كل جوانبه؛ فيهلك أهله (٨)، وكأن القتل هنا نتيجسة للحصار. وأمسا التعبير: يتخطفكم النساس ففيه دلالة على القتل المسريم؛ إذ الخطيف هسو "الأخسيد في سسرعة والمسلوب (١٩). والتعبير: سفه نفسه في دلائته على القتسل مساخوذ مسن "السيفه و السيفاه والسيفاه : خفسة الجلسم، و قيسل: نقيسض الجلسم، و أصله الخفسة والحركة، وقيسل: المجهل" (١٠)، وكأن عدم الحلم أو الجهل يؤديان بصاحبهما إلى قتل نفسه المضافة لمنا نتيجسة عدم الحلم أو الجهل يؤديان بصاحبهما إلى قتل نفسه المضافة المنافقة منا نتيجسة المحلم، أو الجهل المحلم، والمحلم، المحلم، أو الجهل المنافقة عدم الحلم أو الجهل يؤديان بصاحبهما إلى قتل نفسه المنافقة هندا نتيجسة عدم الحلم أو الجهل يؤديان بصاحبهما إلى قتل نفسه المنافقة المحلم، أو الجهل.

<sup>(</sup>۱)الطبری : حامم البیان،۲/۱۲، (۲)ابن منظور : لسان العرب،دم ر .

<sup>(</sup>٣) ابن درید : حمهرة اللغة، ب خ ع و انظر : ان منظور : نفسه، ب خ ع، و الغيروزابادي : القساموس الخسيط ، ب خ ع و

نفسه،۱۱،۲۸٦/٦٥ ٢٥ و القرطى: الحامع لأحكام القرآن، مج ١٤-٥/٨٥ ، مح ١٥-٢١٦/١، وأباحيان: البحسر الهيط، ١٩-٢١، وعمد رشيد رضا: المناو، ٨٤/١. (٥) ان دريد: نفسه، ث خ ن .

<sup>(</sup>۲)القرطبي :نفسه،مج٦٠-١١/٢٧٥. (٧)ان منظور : نفسه، ح ص د .

<sup>(</sup>٨)انظر : الزخشرى : نفسه،٢٢٦٢/١ القرطى : نفسه،مح،٢٢٥/٨.

١٦٠

و يركز التركيب: يسفك الدماء على صب السدم و إراقتسه مسن المقتسول (١)، حسق تنتهى حياته من خلال فقد حسمه كمية الدم اللازمسة لمساء ون تعريسض السدم المفقسود و لا التفام الموضع الذى فتح لتخرج منه هذه الكمية. أما الصلسب فسهر قتسل بعسد شد أطسراف المقتول و تعليقه، حق يسيل منه دهنه وصديده (٢)، في حسين أن عبسارة ضسرب الرقساب تسدل على أن القتل قد يتسم بقطم الرقساب، و هسو أمسر يتعلسق بقتسل المؤمنسين للكسافرين في الحرب، و"في هذه العبارة من الغلظة و الشدة ما ليس في لفظ القتل الما فيسمه مسن تصويسر القتسل باشنع صوره، و هو حز العنق و إطسسارة العضسو السدى هسو رأس البسدن و علسوه و أوحسه أعضاله "(٢)، و الرقبة تشمل العنق و السسراس.

أما القتل ف جملة: اضربوا فوق الأعناق فيقتصسر علسى إطسارة السرأس فقسط؛ إذ أراد الله تعمل بعبارة فوق الأعناق "أعالى الأعناق التي هي المذابست؛ لألمسا مفساصل، فكسان إيقساع المضرب فيها حزًا و تطبيرًا للرءوس، وقبل: أراد الرءوس، لألمسا فسوق الأعنساق، بعسين ضسرب المام "(٤) و"الضرب على الرأس أبلغ الأن أدن شيء يؤشسر ف الدمساغ "(٥)، و هسذا "منعسين في حال هجوم الفارس من الكفسار علسي الراحسل مسن المسلمين "(١). و حساء الستركيب: فمناك علسي لسسان فرعسون موسسي ف قولسه تعسال: ﴿ وَهُمَالُتُكَ الْمُشِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على الله على صيفسة اسسم المسرة مسن في الله واحدة مناه واحدة أن موسى التَعْبِينَ ﴾ (٧). و الملاحظ أنه جاء على صيفسة اسسم المسرة مسن فيل رفيلة) التوضيح أن موسى التَعْبِينَ ﴾ (٧). و الملاحظ أنه جاء على صيفسة اسسم المسرة مسن فيل رفيلة) التوضيح أن موسى التَعْبِينَ لم يعتل في حياسه إلا مسرة واحدة أي أن القتسل هنسا حدث مرة واحدة .

<sup>(</sup>١)انظر: ابن منظور: لساف العرب أب ك.

<sup>(</sup>۲)انظر: بعسهومي ل ب.

<sup>(</sup>٣)الزعنشري : الكشاف،٣٠/٥٣. و انظر : الفرطي : الحامع لأحكام الفرأك، ح٨، ح١/٢٥٢١.

<sup>(</sup>٤)الزعنشرى : نقسه ٢ /١٤٨.

<sup>(</sup>د)القرطى : ئنسمامح٤١٥٧/٢٧٨،

<sup>(</sup>٦) محمد رشيد رضا : المنار،٦١٢/٩،

<sup>(</sup>٧)الشعراء: ١٩.

اما التركب : قضى عليه فيتميز بإحكام الأمسر و الفصل فيه و الفسراغ منه مسن علال القتل الن منظور: "و ضربه فقضى عليه الى قتله كانه فسرغ منه "(1) و "كل مسا أحكِم فقد قُضى "(2) و قد ورد هسلما الستركيب في شسان موسى التَّكِيُّلُمُ احست قسال الله تعسل : ﴿ وَحَمْعَلُ الْمُحْلِيْتَةُ عَلَى حَلِيْ غَفُلَةً مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا وَجَلَيْنِ يَقْتَلِلًا إِن هَمَا أَهُ وَيَعَلَى الْمُحْلِيْتَةً عَلَى حَلِيْ غَفُلَةً مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهِا وَجَلَيْنِ يَقْتَلِلًا إِن هَمَا إِن الْمُحْلِيْنَةً عَلَى الله عَلَيْهِ وَهَمَا أَهِ مِنْ المَحْلِية عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْه الله المُحْلِية عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله المُحْلِية الله المُحْلِية الله المُحْلِية الله المُحْلِية الله الله الله الله الله المُحْلِية الله المُحْلِية الله المُحْلِية الله المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية الله المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية الله المُحْلِية ا

ا-٣-المرخى و الأحلى ، بين كلمن مريست و سنة بم تسرادف، لكسن بينسهما فرنسا دلالبسا و المرض الصحية ... و أصيبل المسرض : الضعيف (٧) ، و رأى ابسن

<sup>(</sup>١) (٢) القصص: ١٥٠) المران العرب،ق ض ي . (٣) القصص: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) المقرة: ٩١. (٥) البقرة: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) الطر: الأعراف: ٧٧ مود: ٦٥ الشعراء: ١٥٧ القمر: ٢٩ الشمس : ١٤٠

١٠٠٠) من دريد : حميرة اللغة بر ض م .

الأعرابي أن "أصل المرض النقصان، وهو بسدن مريسض: نساقص القسوة، وقلسب مريسض: ناقص الدين"(١)، و يبدو من القسول السسابق لابسن الأعسرابي أن المسرض نقسص في البدن والاعتقاد، و يدل على ذلك قول ابن فارس: "المرض: "كل ما خسرج بسه الإنسسان عسن حسد الصحة من علة أو نفساق أو تقصير في أمر"(٢)، كمسا أن المسرض يعسرض للمقسول "فيضعسف تعقلها و إدراكها"(٢)، إذن المرض: اعتلال في الجسم و المقسسل و النفسس.

اما السقم فيبدر أنه اعتلال في الجسم فقط، و لعسل عما يعضد ذلك بحسى، لفسظ سقيم في القرآن الكريم إذ ورد مرتبن مرتبطًا بإبراهيم و يونسس عليسهما السلام، فعندما أراد إبراهيم التطبيخ أن يصرف عباد الأصنام عنه احسى يثبت لهسم أن الأصنام لا تقسدر علسي الدفاع عن نفسسها قسال الله تعسال: ﴿ فَلَحْلُونَ فَيْهِ اللّهُ وَمِ فَقَالَ إِلّهُ لَهُ اللّهُ وَمِ فَقَالَ اللهُ تعسال الله تعسم فسراى بحسمًا قسد طلسم، فعصب راسه وقال : إن مطعسون، وكسان قومه كانوا أهل تنجيم فسراى بحسمًا قسد طلسم، فعصب راسه آلمتهم، ويخرجوا عنه المنافهم إليها فيكسرها (٥٠). أما يونس التَّفِيَّ اللهُ فقسد اعتسل بدنسه بعسد أن لبث في بطن الحوت ثم لفظه فنبذه الله تعالى في الخلاء، وأنبست لله شسمرة بطيسخ أو قشاء أو قساء أو ق

The second secon

<sup>(</sup>١)ابن منظور : لساق العرب،م و ض.

<sup>(</sup>٢)القرطي : الحامع لأحكام القرآن، من ١٠١١ ١ ١ ١ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) محمد رشيد رضا : المنار، ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤)الصاقات : ۸۹،۸۸.

<sup>(</sup>٥) العلمرى : حامع الميان، ١٠٠٠ ، و انظر : الزعنشرى : الكشاف ٣٤ ٤/٣.

<sup>(</sup>١)انظر : الطبرى : نفسه، ١/١١،٥٢٩/١ الزعشرى : نفسه، ٣٥٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٧)الصافات : ١٤٢-١٤٢.

و تترادف الجملتان: ابيضت عيناه و طمسنا على أعينهم؛ لألمسا يسدلان على فقسد البصر، و بين الجملتين فسرق دلالى الأو تعلقت الأولى منسهما بيعقسوب التكليم الذارات لمسافقد يوسف التكليم حزن عليه حزئا شديدًا عما أدى إلى "تسوالى العسيرة، فينقلسب مسواد العسين إلى بياض كدر "(أ)، كما أن من تبيض عيناه يمكن أن يرتد إليه بصسره الدلسل قسولى الله تعسالى عسن يعقسوب التكليم المنافق : ( فَلَما أَنْ جَالَمُ الْبَشِيدُ أَلْقَالُهُ عَلَيه فَي أَرْقَطُ بِهِ فَالْمَا أَنْ جَالُهُ الْبَشِيدُ أَلْقَالُهُ عَلَيه وَجُهِهِ فَارُقَطُ بَهِ المنافق على وجسه يعقسوب عليسهما المسلام، وجسم إليسه بهره. أما جملة طمسنا على أعينهم ففيها دلاقة على عقوبة الطمسس، و "المطسوس والطميسس عند أهل اللغة: الأعمى الذي ليس في عينيه شق "(۱)، و همى عقوبة تقسم علمى الكافرين الوجسه، لا حمول التكليم في مناحه فعموا، و قيل : صارت أعينهم كسائر الوجسه، لا يرى لها شق، كما تطمس الربح الأعلام عما تسفى عليها سن الستراب" (٧).

<sup>(</sup>١)انظر : الطبرى : حامع البيان،١٠٢/٠٠ - ١٠٥ الرعشرى : الكشاف، ٢٣١/١ و الترطبي : الحامع لأحكام القرآن،مع ١،٣٣١/١ و أباحيان : البحر الحيط،٢٠/٢ . أ

<sup>(</sup>۲)النساء : ۹۰.

<sup>(</sup>۲) محمد رشید رضا : المنار، ۱۵، ۳۵.

<sup>(1)</sup> ابرحیان : نفسه ۲/۱٤/۳.

<sup>(</sup>ە)برست : ۹٦،

<sup>(</sup>٦)القرطبي: نفسه،مج١٨٥ - ١٩/١٥.

۱۱۱، ۱۱ و ۲ ۱ کس دع سده دهسدن (۷)

١٦٤ الفعمل الثالث

و يقع الترادف بين كلمتى الأعمى و الأكمه الكن الفسيرق السدلال بينسهما يكمسن ف أن الأعمى يفقد بصره أثناء حياته افقد يكون مبصرًا قبل فقد بصره المسلسا الأكمسه فسهو السذى يولد فاقدًا بصره إذ الكمه هو "العمى الذى يولسد بسه الإنسسان ... و الأكمسه السذى يولسد أعمى "(١).

1-3-1 الملاق : الترادف واقع بين كلمق الطسسلاق و التسسريج، و الفسرق السدلال بينهما أن الطلاق قد يحدث مرة واحدة و قد يحدث مرتسين و قسد يحسدث تسلات مسرات، ف حين أن التسريح يطلق على الطلقة الثالثة فقط، و كسأن الطسلاق أعسم مسن التسسريح؛ حيست "أجمع العلماء على أن قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان ) (٢) هسى الطلقة الثالثة بعد الطلقتين"(٣). و لعل الأصل اللغوى للتسسريح يويسد هسذا الفسرق؛ فسهو مسن "إرسالك رسولاً ف حاجة ... و سرحت فلانا إلى موضع كذا، إذا أرسسلته، و تسسريح الشسم : إرسساله قبل المنظ"(٤)؛ فالتسريح يحمل معنى الإرسال، و مسسن تطلسق تسلات مرات يجسب أن ترسسل لأعلها، و لا تعود لزوجها إلا إذا تروحت شخصًا آخر غم طلقسست منسه.

الترادنة في مذا المحال إلى ثلاثين لفظًا، و مسل عسد الأنساط المترادنة في مذا المحال إلى ثلاثين لفظًا، و مي حسب بحالاتما الدلالية الفرعيسية كمسا يسأتي :

7-االعلاقات البلسية ، هنساك تسرادف بسين النكساح و السسر ف دلالتسهما على الزواج، و الغرق بينهما أن النكاح يسدل علسى السزواج و عقسده ممساء أصلسه "لسزوم الشيء الشيء و إكبابه عليه، و منسه قولهسم : نكسح المطسر الأرض"(د)،أو مسن "نسا كحوا : تكشروا"(<sup>(1)</sup>)، فلفظ النكاح يتضمن معنى الانكبساب علسى الشسى، و النكشسير، و "سمسي المفسد نكاراً؛ لأنه سبب إليسه"(۷)، فالمقد سبب ف الزواح و ما يترتب عليه مسسن تمارسية حسسية

(٤)ابن مطور : بعسماس ر ح .

(٦) الزنخشرى : أساس الدلاغة، ل لله ح.

<sup>(</sup>١)ابن منظور : لسان العرب،ك م هس . (٢)الـقمة : ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣)القرطى : الجامع لأحكام القرآن،مس٢،٣٦/٢١.

<sup>(</sup>٥)أبوحيان : البحر المحيط ٢٠٠/٢١.

<sup>(</sup>٧)أبوحيان : نفسه ١٨٩/٨.

مشروعة بسين الزوحسين.أمسا لفسظ السسر فسهو مسن "قوطسم: تسسريت،أصلسه: تسررت "(۱)،و "أسر الشيء : كتمه و أظهره،و هو من الأضسسداد"(۲)،و السزواج فيسه حسزء معلن ظاهر،و فيه حزء يكون سرًّا بن الزوحسين كالجمساع؛و مسن ثم يشسمل لفسظ السسر في القرآن الكريم في هذا الموضع الجزأين المعلسن و المسسر.

و تترادف عدة تراكيب قرآنية دالة على الجمساع،هسى: الستسوهن وباشروهسسن و دخلتم بمن و يطمئهن و تغشاها و أفضى بعضكسم إلى بعضض و تقسربسوهن و قسطى منها وطرًا و لامستم النساء و تمسوهن.و بين هذه التراكيب فروق دلاليسة؛ فسأتوهن لفسط فيسه تركيز على الحدث نفسه،و هسو الإتيان السذى يعسى أصلاً الجسىء (٢)، و "أتى الأمسر: فعله "(أ) إيضًا.و في عملية الجماع يجيء السسزوج إلى قُبُسل زوجته و يجامعها فيه، أما في : باشروهن فالتركيز على المباشرة بين الزوجين بمعنى إلصاق بشسرته ببشرها،أي ظاهر حلده بظاهر حلده المراق، إذا ألصيق بشسرته ببشرة الله المراق، إذا ألصيق بشسرته ببشرة الله المراق، أ

و أمسان: دخلتم بحسن قتسم التركسيز علسى الدحسول بالزوجمة إلى السستر أو البيت (٢) و ذلك لأن الرحل لا يجامع زوجته إلا في خلسوة و هسذا بمسابيز الإنسسان علسى الحيوان. و أما يطمثهن فهو يعتمد في دلالته على الطمث بمعسين السدم (٨) ، فالجمساع فيسه يتمسيز بأنه جماع بالتدمية ، أي أن الزوجة يخرج منسها دم بسسبب جساع زوجها لحسا (٩) . و في لفسظ تغشاها دلالة على تغطية الزوج لزوجته و علوه عليها أثناء الجماع ويقسسال: "غشيت الشسىء

(۲)این منظور: لسان العرب،س ر ر .

<sup>(</sup>١)ابن فنية : أدب الكاتب،ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣)انظر : نفسه، أ ت ى . (١)الفيروزابادى : القاموس الحيط، أ ت ى .

<sup>(</sup>٥)انطر : محمد رشيد رضا : المار،٢٧٧/٢. ﴿ (٦)ان دريد : جميرة اللغة،ب و ش .

<sup>(</sup>٧)انطر : أماحيان : نفسد،٣/٨١/٥.

<sup>(</sup>٨)انظر : ابن ينظور : نفسه،ط م ث،و الفيرورابادى : نفسه،ط م ث.

<sup>(</sup>٩) انظر : الطبرى : حامع البان،١٠١١،١ الزمخشرى : أساس الـلاغة، ط م ث، و القرطبي : الحامع لأحكام القرآن، مج ٩، ١٠٨١/١، و أباحيان : نمسه، ١٠٩٠.

تغشية ، إذا غطيته "(1) ، و يقال : "تغشى المرأة ، إذا علاهـا" (٢) . و يشدير محمد رشد رضاً إلى ملمح دلالى آخر في هذا اللفظ ، و هم "ما تعطيه صيغة التفعّل مسن حسهد، و هسر كنايسة نزيهـة عن أداء وظيفة الزوجية ، تشير إلى أن مقتضى الفطرة و أدب الشسسريعة فيسها السستر "(٢).

و يحمل التركيب: أفضى بعضكم إلى بعض ف دلالته علسبى الجمياع ملمحًا دلاليًا عيرًا هو منتهى الوصول إلى المخالطة بين الزوجيين، وهيئ غالطسة دم السزوج و الزوجية؛ إذ انضى فلان إلى فلان،أى وصل إليه، و أصله أنسبه صيار في فرجنيه و فضائب وحيرة ... و الإفضاء في الحقيقة: الانتهاء "(أ) الكسين هيذا الوصيول أو الانتسهاء يتمسيز بالمباشرة والمخالطة؛ إذ الإفضاء إلى الشيء هو "الوصول إليه بالمباشرة لمسه "(أ) كمسا أن "أصيل الإفضاء في اللغة المخالطة؛ إذ الإفضاء هو "منسهى الاتصيال" (١)، عندلطون باشير بعضهم بعضًا "(١)، اي أن الإفضاء هو "منسهى الاتصيال" (١).

و يعتمد لفظ تقربوهن ف دلالته على الجماع،علسى القسرب مسن موضع الحاممة،أو على "القراب: رفع الرُّحل للحماع"(١)،ف حين يرتكز التركيب: قضسى منسها وطسرًا علسى إلمام الجماع لفترة معينة، بانتهائها تنتهى العشرة بين الزوجسين،و قسد أسسند هسفا الفعسل ف القرآن الكريم إلى زيد بن حارثة في الله الذى تستزوج زينسب بنست حجسش،وضسى الله عنسها "فلما لم يبن لزيد فيها حاحة، و تقاصرت عنها همته"(١٠)،فطلقسها زيسد،و زوجسها الله تعسال للنى يُنتي من فوق سبع سماوات.قال ابن عباس في الله الله ما أراد مسسن حاحث، يعسن

<sup>(</sup>۱)،(۲)ان منظور ؛ لساق البرساء ع هي ي .

<sup>(</sup>٣) عمد رشيد رضا : المنار ١٨/٩ . .

<sup>(</sup>L)ابن منظور : نقسه،ات في و .

<sup>(</sup>٥)الطيرى : سامع البياد،٢٥١/١٥٦.

<sup>(</sup>٦)القرطبي : الحامع لأحكام القرآن،مح٣،٥٥،٠١٠

<sup>(</sup>٧)أموحيان : السحر الحيط،٣/٣٥٥.

<sup>(</sup>٨) محمد رشيد رحما : عسمه ١٠/٤.

<sup>(</sup>٩) القير ورامادي : القاموس الحيطاق و ب

<sup>(</sup>۱۰)الرمحشری : الکشاف،۲۳۲۳.

١٦٧ الفصل الثالث

الجماع"(۱)، وقال المبرد: "الوطر: الشهوة و المجبة ايقال: ما قضيت من لقسائك وطراء الماع" (۱)، ما استمتعت بك حتى تشتهى نفسى "(۲)، وقسال أبوحيسان: وطررًا "حاجسة القيسل: وهرو الجماع" (۳).

أما التعبير: لامستم النساء الدال على الجماع في عنصر اللمس، و هو "الجس، و قيل: اللمس: المس البد" (٤) . إذن اللمس أصله بالبد" أو كان الله تعالى يعين النساء بايديكم (٢) ، فالجماع يمهد له باللمس بالبد أما الجماع المدى يتم من خلال المس فيمهد له باللمس بالبد و غيرها من الأعضاء وإذ فرق أبو هالل العسكرى بين اللمس و المس فحميل اللمس بالبد فقيط في حين يكون المس بالبد وغيرها ألمس و المس فحميل اللمس بالبد فقيرها وغيرها ألمس و المس فحميل اللمس بالبد فقيرها وغيرها ألمس بالبد وغيرها ألمس و المس فحميل اللمس بالبد فقيرها ألمس بالبد فقيرها ألمس بالبد فقيرها ألمس بالبد وغيرها ألمس بالبد وغيرها ألمس بالبد فقيرها ألمس بالبد ألمس بالبد فقيرها ألمس بالبد فقير ألمس بالبد في بالمس بالبد في بالمس بالبد ألمس بالبد ألمس بالبد في بالبد ألمس بالبد ألمس

و ثمة ألقاظ مترادفة تدور حول الزناءهـــى: الزنا و بساطن الإثم و البغاء و السوء والفحشاء و الفاحشة، و الفاحشة، و لا يعنى هذا ألها متطابقة دلاليًا و بينها فروق دلاليه و فلفية الزنا يحمل ملمحًا دلاليًا عيزًا هو الضيق و اللفظ مساخوذ من الزناء بمعين الضيق الضيق أميا عبارة باطن الإثم فتلمــع إلى أن الزنا قد يفعل ف الزان و الزانية يصابان بالضيق أميا عبارة باطن الإثم فتلمــع إلى أن الزنا قد يفعل ف الخفاء و الخفاء و المحاهلية يستبيحون زنا السر، و يستقبحون السفاح بالجهر (۱۹). و أما الملمح الدلالي الميز للفظ البغاء ف دلالته على الزناا فهو المحاهرة و الفلط ما خوذ من البناء الملمن المالية المناء ف دلالته على الزناما المحاور في زناها الملمن اليناء المناه الملمن المناه المناه الملمن المناه الملمن المناه الم

<sup>(</sup>٢)أبوحيان: المحر المحيط، ٤٤٩/٨٤).

<sup>(</sup>٤)ابن مظور: لسان العرب، ل مس.

<sup>(</sup>٦)الطبرى: جامع البيان،٤/٤،١.

<sup>(</sup>٩) محمد رشيد رضا : النار ، ۲۱/۸ .

<sup>(</sup>۱)مند رئيد رئيد . اعتر۸۸ (۱۱)ابر حيان :نفسه ۲٤٩/۷.

<sup>(</sup>١)الدرطي : الجامع لأحكام القرآن، مج٧، ج٤١/١٤.

<sup>.</sup> EAT/A: - . . . . (T)

<sup>(</sup>٥) ان دريد : جمهرة اللغة، س ل م .

<sup>(</sup>٧)انظر : أباهـلال العسكرى : الفروق اللغوية،ص ٢٥٠،٢٤٩.

<sup>(</sup>۸)اس منظور : نفسه، ز ن ۱ .

<sup>(</sup>۱۰)این مطور : نفسه سی و آ.

١٦٨

و أما لفظا الفاحشية و الفحشياء في كلاميه ... و تفياحش القبيد في الزناء فهما مشتقان ميسن "أفحيش فيلان في كلاميه ... و تفياحش الأمير: تزايد في القبيح"(")؛ و من ثم "قيل: الفحشياء: وكسوب الفاحشية"(أ) الكين كلمية الفاحشية وردت في القرآن الكريم دالة على الزنسيا و الليواط و السيحاق، في حين وردت كليبة الفحشاء دالة على الزنا فقيط (")، و يسترادف التركيبان: تسأتون الذكسران و تسأتون المنحل في اللواط، غير أن نمة فرقًا دلاليًا بينهما، ينبع مين الفيرق بدين كلمين ذكر و رجل الكلمة الأول أعم من الثانية عمن أن الذكسير يشيمل الطفيل و المناهم و الرجل.

الأعضاء الجنساء الجنسية ، يوحد ترادف بسين السمواة و المسورة في الدلالسة على الأعضاء الجنسية لدى الإنسان، و الفرق بينهما أنه في لقسط السمواة تم التركسيز علمي عنصر الكره، فهو مأخوذ من ساءه بمعني فعل ما يكره، و كأن هذه الكلمسسة تحسيل مه من

<sup>(</sup>١)امن سطور : لسان العربيس و أ .

<sup>(</sup>۲)يرسف: ۲۰.

<sup>(</sup>٣)الم مخشرى : أساس البلاغة، ف ح ش .

<sup>(</sup>٤) القرطيي : الحامع لأحكام القرآن، مع ٥٠ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٥)انظر : فصل المحالات الدلالية من هذه الدراسة،ص ١١٣-١١٠.

كره ظهور هذه الأعضاء.أما كلمة العورة فهى من العُوّر بمعنى الشين و القبح، و كـــل عيــب وخلل فى شىء فهو عورة، وكل مكمن للستر و كـــل مــا يســتحيا مــن ظــهوره فــهو عورة (١)، وكأنما سميت هذه الأعضاء عورات لاستقباح ظهورها أو عده من العيب،أو للحيــاء من هذا الظهور لها، و لأن سترها واجب.

و لمة ترادف بين رحم و قرار مكين، و الفسيرة السدلالي بينهما أن اللفظ الأول ما خوذ من الفعل رجم ففيه تركيز على الرحمة و التعطيف (٢)، ق حيين أن القسرار المكين "هو حيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم المرأة و وصفيه بأنيه مكين الأنيه مكين لللك و هيئ ليستقر فيه إلى بلوغ أمره اللدى جعليه ليه قسراراً "(٢)، فيهذه العبيارة فيها تركيز على ملمح دلالي هو التمكن من الاستقرار ، كميا يوجيد تسرادف بسين فسروح وجلود ، فير أن اللفظ الأول منهما يركز على ملمسح هيو الفتحية الموجودة في العضو الجنسي اذ إن "كل فرحة بين شيئين فهو فيسرج "(١)، فيالفرج أصلاً هيو "الخليل بسين الشيئين، و الجمع فروج "(٥) ، في حين ركز اللفظ الثاني علي المشيئين، و الجمع فروج "(١) في حين ركز اللفظ الثاني علي المشيئين، و الجليد .

المحكمة المحكمة المجتمعية ، حدث ترادف بين الفعلين : ضحكت وأكبرنه في الدلالة على الحيض، و يبدو الفسرق السدلالي بينسهما من خسلال ربطهما بالضميرين المتعلقين بمماء حيث يعود الضمير في الفعل الأول على سارة زوجة إبراهيم التحكيلي المحكولة و كانت عموزاً و لما تلسد، فحساء الملائكة إلى قرم لوط التحكيلي الفيلي الفيل المورا بي بالمورا بي المحتوزاً و لما تلسد، وعندما قسم إبراهيم التحكيلي طعاما لم ياكلوا؛ ففز ع منهم، فأخبرود بالهم ملائكة. و قسد رأت سارة هسذا الموقسف؛ ففزعست منه، وحاضت. وكأن الحيض هنا نيحة الفزع، و لعل مما يعضد هسذا قسول أبي عبيسدة : "و قد تفزع المرأة؛ فتسقط ولدهما أو تحييض" (١).

<sup>(</sup>٢)الظر: نفسه، رحم،

<sup>(</sup>٤) الزعنشرى: أساس السلاغة، ف رج.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الحام الحكام القرآن، مع ٥٠٠٩.

<sup>(</sup>۱)این منظور: لسان العرب، ع و ر .

<sup>(</sup>٣) الطرى: حامع اليان،٢٠٣/٩ .

<sup>(</sup>٥)انن منظور : نفسه اف ر ج ،

أما الضمير ف الفعل الثاني فيعود على النسوة اللاتي أرسسلت إليسهن امسرأة العزيسز بعدما قلن : إلما تراود يوسف التَّلْيُكُلِّنَ عن نفسه، و كان فائق الجمسال حسيق قيسل عنسه : إنه "كان إذا سار في أزقة مصر يرى تلألسيل وجهسه علسي الجسدران كمسا يسرى نسور الشمس"(١)؛ فلما رأته النسوة "حضن؛ لما أكبرن، أي أعظمن سين حسسن يوسيف وجماليه ف انفسهن "(۲)، أي أن الحييض هنسا نتيجية الدهيش أو إعظيام جيال يوسيسيف النَّلِيَّالُا ، وهذا ما ذكره ابن عباس و قنادة و مقاتل و السمدى و أبسو عبيسدة (٣).

و ذكر الثعاليم ملمحًا دلاليًا في هذا اللفيظ وحيث قسال: "و إن صحيت هيذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض، فلها غرج حسين، و ذلسك أن المسرأة أول مسا تحميض فقسد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبرافقيل لها: أكسبرت،أى حساضت افدخلست في حسد الكير الموجب عليها الأمر و النهى "(٤) و يذكر ابن منظير أن أكسيرت بمسين حساضت لغة طيسي، (°).

بين هذين التعبيرين؛ إذ يركز التعبير الأول منهما علسي الاحتسلام فقسط، و مسذا الاحتسلام عند الطفل يكون قد"بلغ وقت الكتابة عليه و التكليسف"(٢)، ف حسين أن التعبسير الثهان يركز على ما يتطلبه هذا الاحتلام،و هو النكساح،أى السزواج؛ لأن المسرء "يصلسح للنكساح عنده، و لطلب ما هو مقصود به او هو التواليد و التناسيل "(٧). و بنياء علي هيذا فإن "بلوع النكاح هو الوصول إلى السن التي يكسون مسا المسرء مستعدًّا للسزواج...ففسى هذه السن تطالبه الفطرة بأهم سننها، وهي سنة الإنتسساج و النسسل" (^).

<sup>(</sup>١)أمو حيات: البحر الحيط، ٦٨/٦٢ ع. (۲) العلمري : حدامه البيال،۲۰۳/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: القرطين: الحامع لأحكام الفرآن، مع ١٥-١٨٠ إلى معطور: اسان العرب، ك مهرر

<sup>(</sup>٤)این منظور : نفسه اك سر ، و انظر : الزعشري : الكشاب ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٥)انظر : ابن منظور : نفسه،ك ب ر . (٣)ندسهات ل غ.

<sup>(</sup>۷)الزعشرى: نقسه،۱/۱۰۰. (٨) محمد رشيد رضا : المارية /٣٧٨

١٧١ الفصل الثالث

## ٣-الترادف في مجال الحقات البشرية المعنوية

السلوبية : بلغ عدد الألفاظ المترادف في مسذا الحسال النسين و ثلاثسين لفظَّسا، يمكسن عرضها تبعًا لمحالاتها الدلالية القرعية كسا يسأتي :

"ا--الكوبر ، توجد عدة الفاظ مترادفة ثدور حسول الكسير،هسسى : متكسير و ثان عطفه و مختال و تصعير الخد و العتر و العلسو و الفسرح و المسرح و التمطسى،غسير أن هناك فروقًا دلالية بين هذه الألفاظ الخالكير -كما قسسال أبوهسلال العسسكرى - "إظسهار عظم الشأن، و هو في صفاتنا الله تعسالى مسدح الأن شسأنه عظيهم، و في صفاتنا ذم الأن شاننا صغير، و هو أهل للعظمة، و لسنا لها بساهل "(۱)، فالمتكسر أو المستكير يسرى نفسه عظيمًا، و هو أو الحقيقة -صغير، فكانه يرى نفسه أكبر مسن محمسها الحقيقسى.

أما الألفاظ الأخرى الدالة على الكبر فيظهر كل لفظ منها مظهراً مسن مظهراً من مظهر الكبراففي ثان عطفه دلالة على مظهر من مظاهر الكبراهيو ثين الجانب أو الرقبة أو العنق اتبختراً و إعراضا الحقد قال الطبرى: "و اختلف أهل التساويل في المعين المدى مسن أحله وصف بأنه يثني عطفه و ما المراد من وصفه إيساه بذلسك المغني المعنى عطفه و وصف بذلك لتكبره و تبختره ...و قال المحسون: بل معنى ذلك : لاو رقبته ...و قال المخرون: معنى ذلك أنه يعرض عما يدعى إليه فلا يسمع له ...و هذه الأقسوال الثلاثية منقاربات المعنى و ذلك أن من كان ذا استكبار، فمن شأنه الإعسراض عما هو مستكبر عنه و لى عنقه عنه و الإعسراض. و الصواب من القول في ذلك أن يقسال: إن الله وصف هذا المخاصم في الله بغير عليهما أنه من كبره إذا دعيى إلى الله أعسرض عين داعيه، ولوى عنقه عنه و لم يسمع ما يقال لهما السه المستكبارًا" (٢).

و كلمة عنتال تدل على أن المتكر يقوم بمركات و أفعال تبسين أنسه يسرى نفسه أعظم من غيره افيكون ممحبًا بنقسه افالمختال هسو"المتبساهي الجسهول السذى يسأنف مسن ذرى قسر ابستسه إذا كانسوا فسقراء او من جيرانسه إذا كسانوا كذلسك او لا يحسسن

<sup>(</sup>١) أبرهلال العسكرى: الفروق اللفوية، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲)الطرى : سامع اليان، ۱۱۵،۱۱٤/۹،

١٧٢ القصل الثالث

عشرةم"(١) اولذا قال محمد عبده: "المنعتال هو المتكبر الذي يظهر علسي بدنسه أثسر مسن كبره في الحركات و الأعمال افيري نفسه أعلى من نفوس النسساس"(٢). أمسا تصعبير الخسد فماخوذ من الصّعر بمعنى الميل(٣) او يقال: "تصعّر اذا لوى خسده مسن الكسير"(٤) اوعلسي هذا يكسون معسى قولسه تعسالى: (وَلَا لَمُسَخَدُّو خَمَدُكُ لِلنَّالِيلِ)(٥): "و لا تمسل خدك للناس اكسيرًا عليسهم و إعجابًا و احتقسارًا لهسم. و هسذا تسأويل ابسن عبساس وجماعه "(٢). فمظهر الكبر في تصعر خدك للناس هو إمالسية الخسد.

و أما مظهر الكبير في لفسط العتبو فسهو التحسير و التمسرد و الامتناع عن الحبير (١)، و الحقير المعكرى إلى أن في لفسط العتبو مسالغسة في الكبير (١)، في حين أن مظهر الكبير في عبلا في الأرض و مشتقاته هبو الارتفاع بالنفس على الآخرين؛ لأن علو كل شيء أرفعه (١)؛ و لذا قال الزعشيري : "والعلبو : الكبير و البيرف عن الإيمان "(١٠)، و ذهب القرطسيني إلى أن علبواً تعبين "رفعة و تكبيراً علي الإيمان والمؤمنين "(١١)، و أميا مظيهر الكبير في تركيب الفيرج في الأرض فسهو السيرور والمؤمنية في بالشر، فالكفار يتبالون عقياهم من الله تعبالي الأهميم أظيهروا السيرور بالمعصية في الدنيا(١٢)، في حين أن المرح هو "خدة الفرح والنشيباط "(١٦)، لكبير أن غير شيئل و في عليما الكبير بغلبة السيرور أو غير حاجة "(١٤)، وعلى هذا يتميز لفظ المرح في دلالتب علي الكبير بغلبة السيرور أو شدته وغالبًا ما يرتبط الكبر بالمرح لأن "غلبة السرور و الفيسرح يصحبها التكبير "(١٥).

<sup>(</sup>١)ابن منظور : لسان العرب؛ خ ى ل . (٢) يحمد رشيد رضا : المنار،ه (٩٥/٠).

<sup>(</sup>٣)انظر : الزعشرى : أساس البلاعة،ص ع ر ،و ابن منظور : نفسه، ص ع ر ،و العبرورايادي : القاموس الحيط، ص ع ر . العاموس ع ر .

<sup>(</sup>٥) لقمان : ١٨. (١) القرطني : الجامع الأحكام القرآن، ١٧٠ ع ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٧)انظر : ابن منظور : نفسه، ع ت و ، و عمد رشيد رضا : نفسه، ١٨٥ ه . د.

<sup>(</sup>٨)انظر : أباهلال المسكرى : الفروق اللموية، س ١٩٠.

<sup>(</sup>٩) انظر : ابن منظور : نفسه ع ل و . (١٠) الز محشرى : الكشاف ١٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>۱۱)القرطى: نعسه امع ٧٥ - ١٣٠/١٣. (١٢) العلر: نفسه امع ١٠ - ١٨ - ١٨ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>۱۳) ابن منظور : نفسه،م رح . (۱۶) القرطبي : نفسه،مح٧، ح١٠/١٧.

<sup>(</sup>١٤)أبوحيان: البحر المحيط،٧/١٤.

١٧٢ الفصل الثالث

و يبدو مظهر آخر للكبر في التمطىءو هو مد البدين أو لى الظهر أثناء المشيءفهو من عطى الرجل بمعين مد يديه في المشي (١)، و أصله يتمططء أي يتمدده ثم "قلبت الطاء فيه حرف عله؛ كراهة احتماع الأمثال (٢)، و "قيل : هو من المطاءو هو الظهر الأنه يلويسه (٣)، و كسان المتمطى "يمد ظهره ويلويه من التبختر (٤).

"البخسل هي البخسل و المتعافظ القرآنية المترادفة في الدلالة على البخسل هي : البخسل و المسماك و المنسم، و الشم و غل اليد و قبض الأيسم، و التقسير و الإكسداء و الإمسماك و المنسم، و حداء بعضها في شكل الفعل، وحدثت بينسها فسروق دلاليسة؛ فسالبخل-كما قسال أبوهسلال المسكري-هو "منع الحق، فلا يقال لمن يؤدى حقسوق الله تعسالي : بخيسل "(٥)، في حين أن "المسح : الحرص على منع الحير "(١)، أو هو "البخسل مسع الحسرص"(١)، أو "البخسل الناشئ عن الحرص"(٨)، و غل اليد مأخوذ من "غَلَّت يسده إلى عنقم، و قسد غُسل، فسهو مغلسول المناس عن الحرص"(٨)، و غل اليد مأخوذ من "غَلَّت يسده إلى عنقم، و قسد غُسل، فسهو مغلسول المناس عدم في يده و عنقه العُل، وهو القيد المختص بحسا"(٩)، فسالبخيل "كالمشسدود يسده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأحذ بما والإعطاء "(١١)، أي أنه "لا يقسدر مسن قلبه على إخراج شيء من ماله المفرب له مثل المُل الذي يمنع مسن التصرف بساليد "(١١).

و قبسض الأيسدى "خسلاف البسط" (۱۲) يمعسى "ضم أصابعسها إلى بساطن الكف" (۱۲) و قد ورد في القرآن الكسريم التعبسير الفعلسي مسن هسذا الستركيب، و هسو يقبضون أيديهم، و هذا أمر حاص بالمنافقين، و يسدل على "عسدم الإنفساق في سبيسل

(٨)ايي مطرر ؛ تقسم غ ل ل .

(۱۱)القرطى: نفسه،معه، ج٠١/١٠٠.

(۲۳) عمد رشید رصا : نفسه۱۰/۱۰۰.

(۱۰)الطبري : حامع البيال، ۲۱/۸.

ر ۲۰۱) شعری ، محمد میهود، ۲۰۱

(۱۲)اس منظور : نصنه دی ب ش .

<sup>(</sup>١)انظر : ابن منظور : لسان العرب،م ط و .

<sup>(</sup>٢)أبوحيان : البحر المحيط، ٢٠١٠.

<sup>(</sup>۳)الرعشرى : الكشاف،٤/١٩٣/.

<sup>(</sup>٤)الفرطبي: الجامع لأحكام القرآن،مع ١٠، ٣٠ ١٠ ١.

<sup>(</sup>د)،(٦)أبرهالال العسكرى : الفروق اللغوية،ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٧)أبرحيان : نفسه٤٠٨٠.

<sup>(</sup>۸)عمد رشید رضا : المنار ۱۵/۷۶.

الله"(١)، اى البخل في هذا التعبير يتعلسق بالمبار و الصدقسات والواحبات (١). أمسا التقتير فيحمل الملمع الدلالي: التضييق إذ يقالي: "قستر علسى عبالسه يقستر و يقسير قسترا وقتورا، أى ضيق عليسهم في النفقسة، و كذلسك التقتسير و الإقتسار "(١) و لذلسك جعسل القرطبي معني قتوراً "بخيلاً مضيقًا "(٤) و أما الملمع الدلالي المسيز للفعسل أكسدى السوارد في القرآن الكريم، فهو القطسم فقسد "قسال الفسراء: أكسدى: أمسسك مسن العطيسة وقطع وقال الزحاج: معني أكسدى: قطسع "(٥) في حسين أن الفعسل أمسسك يتمسيز في دلالته على البخسل عملي المسمع دلالي آخسر هسو الحبسس فيقسال: "أمسسك الشسيء: حبسه "(١) و كان البخيل يمبس المال عسن مستحقيه.

و أما المنع فهو "أن تحول بين الرجل وبين الشسىء السذى يريسده، و هسو خسلاف الإعطاء، و يقال : هو تحجير الشسىء "(١)، و كسأن البحيسل بضم العراقيسل و يخسترع الأسباب التي تحول بين وصول المسال إلى مسن يستحقه، و الملاحسظ أن القسرآن الكسريم استخدم في الدلالة على البحل من خلال المنع، صيفسة المبالغسة فعسال (منساع) مضافسة إلى الخسير عجيست قولسه تعسال : ( هَذَا لِم الله الله المناع، و صيفسة المبالغسة فعسسولاً في المناع، على شدة المحسل، كمسا استعمل جملسة تبسدا بسالفعل المفسارع للدلالة على تجدد المحل ، و هذه الجملسة هسى ( يَهُدَ فيه ق الْهَا عُلُونَ) (١٠).

السذل ، توجد عدة الفاظ قرآنية مترادفة تدل علسى السذل هسى ؛ السذل و الصغار و الإهانة والخزى و القهر و الاسستكانة و الجنسى و الأحسد بساليمين و نكسس الرءوس و الرسم على الخرطرم ، و ثمة قروق دلالية بين هسذه الألفسساط اإد السذل-كسما

<sup>(</sup>١)أبوحيان : البحر الحيط، ٥/ده،

<sup>(</sup>٢) انظر : الزخشرى : الكشاف،٢٠٠/١ القرطى : الجامع لأحكام القرآن، مع ١٩٩/٨ ١١ أو أماحيان :

ننسده ۵/۵۵ د د السان العرب ال سان العرب ال سان العرب ال

<sup>(</sup>٤)القرطى : نقسه اميج د ، ج ١٠ / ٣٣٥. (٥) ابن منظور : بعسه اك د ى .

<sup>(</sup>٦)نفسه،م س ك . (٧)نفسه،م ن ع .

<sup>(</sup>٨) ق : ٢٥ القلم : ١٦. (٩) المارح : ٢١.

<sup>(</sup>۱۰ ئالماعون : ۷.

قال أبوهلال المسكرى شهر "الانقياد كرها" (١) ، ق حين أن الصنار هو "الاعتراف بالذل و الإقرار به ، و إظسسهار صغير الإنسان ... و ق القيران : (اللَّيُطِيلِيكُ الَّذِيكَ أَجُوَّهُ وَ القيران : (اللَّيُطِيلِيكُ الَّذِيكَ أَجُوَّهُ وَا حَفَّا وَ يَمِنْطَ اللَّهِ) (٢) ، و ذلك أن العصاة بالآخرة مقرون بساللل معرفون به ويجوز أن يكون ذليل لا يعسترف باللل (٢).

و فرق أبوهلال المسكرى بين الإذلال و الإهانية؛ حييت قيال: "إذلال الرجيل للرجل هذا أن يجعله منقادًا على الكره أو ف حكيم المنقياد. و الإهانية أن يجعله صغيرًا لأمر لا يبالى به، و الشاهد قولك: استهان به، أى لم يبيل به و لم يلتفيت إليه. و الإذلال لا يكون إلا من الأعلى للأدن، و الاستهانة تكون من النظير للنظير... و يجبوز أن يقيال: إن إهانة أحدنا صاحبه هو تعريف الغير أنه غير مستصعب عليه، و إذلاله: غلبته عليه لا غير "(أ) كما أن "المسهين هيو المستضعف" (أ). و رأى أبوهيلال العسكرى أيضًا أن "الحرى ذل مع افتضاح، و قيل هو الانقماع لقبح المعيل، الحزاية: الاستحياء الأنها أن "المستحياء القهر فهو" بسدل علي كير المقيدور ... و لا يكون القهر إلا بفضل القيدرة "().

و أما الاستكانة فمن"استكان الرجل: عضيم"(^)، فالاستكانة هي الخضوع و هو التطامن و التطأطؤ، و لا يقتضى معه عصوف ... و قد يجرز أن يخضع الإنسان تكلفًا من غير أن يعتقد أن المخضوع له فوقه "(٩). و أما في لفظ حثيًا فثمة تركيز على ملمح دلالي للذل؛ إذ إن هذا اللفظ مشتق من حَشَا يجشو و يجرشي بمعنى "حلس على ركبته "(١٠)، فالذل هذا يتم من خسلال بروك الظالمين يوم القيامية على ركبسهم (١١).

(١)أبرهلال العسكرى: الفروق اللعوية، ص ٢٠٨. (٢)الأنعام: ١٢٤.

(۲)أبرهلال المسكرى : نفسه، ص ٢٠٦. (١) نفسه، ص ٢٠٨.

(۲) نفسه: ص ۸۰:۸٤.
 (۸) ابن منظور : لسان العرب؛ ك ى ن .

(٩) أبوهالال العسكرى : نفسه، ص ٢٠٦. (١٠) ابن منظور : نفسه، ج ث ١.

(۱۱)انظر : العلبرى : حامم البيان،۱۸،۲۲۹/۱۱،۲۲۹/ و الزممشرى : الكشاف،۱۹/۲،۵۱۲/۲،۵۱

القصل الثالث 177

و أما التركيب : (للَّ عَدَانًا مِنْهُ بِاللَّهِينِ)(١) فيسدل علسى أن السدل قسد يتسم عسن طريق الأعدد باليد اليمن للشخص المراد إذلالهما كمسا يقسول المسلطان إذا أراد عقويه رجل: يا غلام، خد بيده، وافعل كسيدا" (٢).

و أما قاكسو رعوسهم فستركيب مساخوذ مسن الكسس رأسسه، إذا طأطساه مسن ذل"(٢) اى أن الذل هنا يتم من خلال إمالة الرأس و طأطأتها، السرأس أشسرف موضيع ن الجسيد، إذا الخليض ذل صاحبه، ن حسين أن السيدل ن : (سكسمة علي الْتُوْسِلُونِيرٍ﴾ (٤)يتم من خلال وضع علامة على أنسف المدلسول،وهسو هنسا الوليسد بسن المغيرة، و قد عبر الله تعالى "بالوسم على الخرطوم عسسن غايسة الإذلال والإهانسة؛ لأن السمعة على الوجه شـــين<sup>ا(٥)</sup>.

٣-٤- الإسمار افت : توجمه ثلاثمة النساط قرآنيسة مترادفسة تسدل علسسي الإسراف، و هي : الإسراف والتبذير و بسط اليد كل البسسط. و بمكسن توضيب الفسروق الدلالية بينها على النحو الآتي : الإسسواف هسو"بحساوزة القصيد.و أسسرف ف مالسه : عجل من غير قصد.و أما السُّرُف الذي لمسسى الله عنسه فسهو مسا أنفست ف غسير طاعسة الله ؟ قليلاً كان أو كثيرًا "(٢) إذن يتميز الإسراف بملمحين دلاليسمين هما: محساوزة القصسد والعجلة، فكأن ما ينفق في غير طاعة الله يتم فيسه الانحسراف عسن قصسه السسبيل بعجلسة إنفاقه ف سبيل غير سبيل طاعة الله تعسسالي.

أما التبذير نهو من"بذُر ماله : أنسسده و أنفقسه ف السسرف، و كسل مسا فرقسه وأنسدته فقد بذرته (٧) ، فالملمح الدلالي المسهر للتبذيسر هسو الإفسساد في الفقسة. وأسسا تركيب يسط اليد كل البسط فيدل على إنفاق المال كله بحيث لا يبقسسي لصاحبسه منسه

(٢)أبرحيان : البيحر المحيط، ١ /٢٦٦.

(١) الحاقة : ١٥٠

(٤)القلم: ١٦.

(٣)ابن منظور : لسان العرب،ن ك س.

(٥)الزعشرى : الكشاف، ٢/٤ ١.

(٧)ابن منظور ؛ نفسه،ب در.

(۱)این منظور ؛ نفسه س ر فی .

شىء (١)، أى أن بسط اليد هنا ضرب "مسلاً لدهساب المسال ...و إنمسا تمسى الله سسبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق و إخراج ما حوته يده من المال، مسن خيسف عليسه الحسسرة على ما خرج من يده "(٢). فهذا التركيب يدل على أقصسى در حسات الإسسراف.

"الحالفهافة ، تترادف مع كلمة الخيانة كلمسة السوء السواردة في قسول الله تعسال عسن يوسف التكيّكان : (ككاليك لينطوف من التكيّكان : (ككاليك لينطوف التكوف الله التكوف الله والله المنطاع المنطل المنطاع المنطل المنطاع المنطل المنطل

3-أالمولة ، وصل عدد الألفاظ المترادفية في هذا المحال إلى سية عشر لفظًا افتمة ترادف بين أنثى و امسرأة و مسن ينشؤ في الحليسة و هدو في الخصام غيير مبين، كما يوحد ترادف بين بيض مكنون و فرش مرفوعة و نسسرة و نساء، غيير أن بين هذه الألفاظ بعض الفروق الدلالية افكلمة أنثى تركز على صفة اللسين احيث "زعيم ابسن الأعرالي أن المرأة إنما سميست أنسى مسن البليد الأنيست، قيال : لأن المسرأة ألمين مسن الرحل، وسميت أنثى للينها "(٧). أما كلمة امرأة ففيها تركيز على صفية الإنسسانية افسامرأة

<sup>(</sup>١)انظر : ابن منظور : لسان العرب،ب ذر.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،مح ٥،ج ١٠/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣)يوسف : ٢٤.

<sup>(</sup>١) بالزهشرى: الكشاف،٣١٢/٢. و انظر: القرطبي: نقسه، مح٥، ١٧١/٩.

<sup>(</sup>ه)این منظور : نفسه، ح و د .

رە )غىسەسى را .

رلايشيدا دات .

مؤنث مرء، و هو الإنسان (۱)، و المرء اسم مأخوذ من الفعسل مسرؤ مسروءة، أى صسار ذا مروءة، أى الأخسلاق مروءة، أى ذا آداب نفسانية تحمل مراعاتما الإنسان على الوقسوف عند عاسس الأخسلاق و جميل العادات (۲)، و"قيل للأحنف: مسا المسروءة ؟ فقسال: العقسة و الجرفسة "(۳)، فلفسظ امرأة يدل على الإنسانية بما تحمل من عادات و أخلاق حسسنة كالعفسة.

اما التركيب القرآن: من ينشؤ في الحلية و هسو في الخصسام غسير مبسين فسيركز على صفتين أخريين هما: التزين أو الترفيسه، و عسدم المحساج في الخصومية القسد ذكسر الزخشرى أن معنى هذا التركيب هو من "يتربي في الزينسية و النعمية، و هسو إذا احتساج إلى بحاثاة الخصوم و بحاراة الرحال، كان غير مين ليس عنده بيسسان، و لا يسأتي ببرهسان يحتسج به من يخاصمه و ذلك لضعف عقول النساء و نقصالهن عن فطسرة الرحسال القسال : قلمسا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بمجتها إلا تكلمست بالحجسة عليسها (13).

و أما عبارة بيض مكنون ففيها تركيز على اللون، و"اختلف أهل التساويل ف الذي به شبهن من البيسض بحسن القسول افقسال بمضهم: شبهن ببطسن البيسض ف البياض، وهو الذي داخل القشراو ذلك أن ذلك لم يحسه شيء ... و قسال آخسرون: بسل شبهن بالبيض السلاي يحضنه الطسائر فسهو إلى الصفرة افشيه بياضهن في الصفرة بذلك... وقال آخرون: بل عن بالبيض في هذا الموضيع اللولسو، و بسه شببهن في بياضه بذلك... وقال آخرون: بل عن بالبيض في هذا الموضيع اللولسو، و ود ذلك في الشيعر وصفائه "(٥). و إطلاق البيضة على المرأة من العسادات العربيسة (١)، و ورد ذلك في الشيعر الجاهلي على نحو ما في قول امرئ القيسيس:

رُ يَيْضَةِ خِلْرِ لا يُرَامُ خِبَالِهَا تَمَثَّمْتُ مِنْ لَهُو بِهَا غَيْرُ مُمْجَلِ (٧)

ر أما عبارة فرش مرفوعة، فالفرش فيها جمع الفرش، و هسو بسسط الفسراش، و هسو ما يوطأ (^)، و كسأن لفسظ الفرش أطلق علسى النسساء الأهسن يُعتر شسن "(+)، والمقعسود بالفرش المرفوعسة "نساء أهل الجنة ... وفسعن بالجسال علسى سسماء أهسل الدنسيا "(١٠٠)، ف

<sup>(</sup>١)ابن منظرر: لسان المرب،م رأ.

<sup>(</sup>٢) انظر : بحمع اللغة العربية بالقاهرة : المحم الوسيط، ط٣، القاهرة، ١٥،٥ ١هــــ ١٨٥٠ ١م، م ر أ .

<sup>(</sup>٣)ابن منظور : نفسه،م ر أ . (٤)الزعشري : الكشاف،٩٨٣،١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الطورى : سماسع البيان ١٠٤/١٨٨/١٠ . (٦) مظر : الزركشي : البرماد في علوم الله أن ٢٠٧/٢٠٠

<sup>(</sup>٧)امرؤ القيس : ديوان امرئ القيس ،ص ٢٠١٠و انظر : النحاس : شرح القصائد النسع المسهورا ١٢٩/١٠٠.

<sup>(</sup>۸)،(۹)،(۱۰)این انظور : نفسه اف ر ش .

حين أن لفظ نسوة جمع امرأة أق هو يرتكز على النسيان بوصف ملمحًا دلاليًا مميزًا إذ النسوة لفظ ما نعوذ من "نسيه نِسْيًا و نِسْيانًا و نِسْوة "(١). و أما لف ظ النساء فهو "جمع نسوة إذا كثرن "(٢)، و تبعًا لذلك يكون الملمح الدلالي الممسيز للفسظ النمساء همو كرثرة النسوة أو العدد الكثير من النسوة.

و توجد عدة ألفاظ قرآئية مترادفة تــدل على الزوجــة، و هــى: زوج و امـراة فلان و أهل وحرث و المحصنات و حلائل أبنــائكم و صاحبــة و لبـاس و نعجــة، و ثمــة فروق دلائية بين هذه الألفاظ تتضح من خــلال ملاعــها الدلاليــة المــيزة لهــاؤفــالزوج هو"الواحد الذي يكون معه آخــر، واثنـان زوجـان. و يقــال للرحــل: زوج، و لامرأتــه أيضًا: زوج، وزوجة أقل"(٢)، و هذا اللفظ مـــن"زرّج الشــىء بالشــىء، و زوّجــه إليــه: قرنه... و كل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فـــهما زوجــان"(٤). إذن يحمــل لفــظ الــزوج دلالة الاقــتران.

و الملاحظ أنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ زوجة، و إنسا حاء لفظ زوج على لغة أهل الحجاز (٥) بالمدلالة على قرينة الرجل، كما يلاحسط أن القرآن الكريم استعمل لفظ امرأة مضافًا إلى اسم أو ضمير مذكر بالمدلالة على الزوجة عنى أن هناك فرقًا بين امرأة فلان و زوجه، و هو - كما قررت عائشة عبد الرحسن -أن القرآن الكريم استعمل كلمة زوج حيث تكون الزوجية مناط المرقسف حكمة و آية أو تشريعًا و حكمًا من حين يستعمل تركيب امرأة فلان إذا تعطلت آيتها من السيكن و المردة والرحمة ، بتباين في العقيدة ، كأن تكون مؤمنة و يكون زوجها كافرًا ، كامرأة فرعسون و قد تتعطيل سينة الزوجية بالعقم ، كما حدث لامرأتي زكريا و إبراهيسم ، عليهما السيلام ، و قد تتعطيل الزوجية بالخانة ، كما حدث من المرأة العزير (١) .

. h. f. h. t.-..

<sup>(</sup>۱)،(۲) ابن منظور : لسان العرب،ن س و .

<sup>(</sup>٣)أبوحيان : البحر المحيط، ١ (١٧٨.

<sup>(</sup>١)،(٥)ابن منظور : نفسه،ز ر ج .

 <sup>(</sup>٦) انظر : عائشة عبد الرحمن : الإعجاز القرآن و مسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لنوية و بيانية ، دار المارف ، القاهرة ، ط٢ بدرت ، ص ٢٢٩ - ٢٣١ .

أما لفظ أهل قفيه تركيز علسى ملمسح القسرب الشسديد؛ إذ إن المسل الرحسل: انعص الناس به "(١) و أما لفظ الحسرت فلهسه تركسيز علسى التناسسل اإذ" المسرأة حسرت الرجيل،أي يكون وليد مدها،كأنيه المسيرث ليهزرع"(٢)، نقيد طيسبهت الزوجات"بالحارث، تشسبها لما يلقسي في أرحامسهن مسن النطسف السي منسسها النسل، بالبلور "(٣)، و في لفظ الحصنات للدلالسة علسي الزوجسات تركسيز علسي ملمسح دلال هو المنع أو المفظ من الوقوع ف الزناة إذ هسبو لقسط مساعوذ مسن "حصسن المكسان عصن حَصَانة، فهو حصيين: متُسبع "(1) على الزوجسات أطلس عليسهن هسذا اللفسظ القرآن؟ الألمن أحصن فروجهن بسسالتزويج "(٥).

و أما عبارة خلالسل ابنسالكم فسهى جمسع حليلسة ابتكسم، سميست الزوحسة بذلك؛ "لألما تحل معه في فراش واحد" (٢) ، أو "لألمسنا تحسل مسم السزوج حيست حسل ... وذهب الزجاج و قوم إلى أنما من لفظة الحلال؛ فسسهي حليلسة بمعسى محللسة، و قيسل: لأن كل واحد منهما يكل إزار صاحبه "(٧)، أي أن اللفظ "ما حوذ مسمن الحلسول افسان الزوحسين یجلان ممًا في مكان واحد و فراش واحداد قبل : مسمن الحسل بالكسم ،أي كسل منسهما حلال للآخر، و قيل : من حل الإزار "(<sup>٨)</sup>. و أما لفظ صاحبــــة ففيـــه تركــيز علـــي وفقــة الزوجة لزرجها و عشرتما له اإذ هو اسم قاعل من متجيسه بمسيئ عاشسره (٩).

و أما لفظ لباس ففيه تركيز على ملمحسبي السستر و الاسستمتاع اإذ"لبساس كسل شيء : غشاؤه،ولباس الرجل : امرأتسه، و زوجسها لباسسها، و قرلسه تعسال ن النسساء : ﴿ هُنَّ لَيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْكُمُ لَيُناسٌ لَهُنَّ ﴾(١٠)،أي مصل اللبساس، تسال الزحساج: تد قبل فيه عير ما قول افسقيل: المعنى: تعانقوتهن ويعانقنكم، وقبل: "كــــــل فريســق منكـــــم

<sup>(</sup>۲)نفسه، حرر ت.

<sup>(</sup>٤)اين منظور : بمسه ع ص ب .

<sup>(</sup>٦) الطبرى: حامع البياد،٢١٥/٣٠.

ر ٨ والحمد وشيد وضا : الماره ( ٧٩/١).

<sup>(</sup>١٠٠)البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۱) ابن معلوم : لسان العرب از و ح .

<sup>(</sup>۳) الزعشري: الكشاف، ۲۲۲/۱.

رد) از عشری : نفسه ۱۸/۱ م ۱۹۱۵.

<sup>(</sup>٧)القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،مج٣، م ١٣/٥.

<sup>(</sup>٩) انظر ؛ الى مظور ؛ تقسموهي عواب.

يسكن إلى صاحبه و يلابسه ...و العرب تسمى المرأة لباسًا وإزارًا وَقال الجَعْدىَ يصف امرأة :

إذا مَا العَبْجِيسِعُ لَنَسِي عِطْفَهَا لَتُنَسِتْ فَكُسِالَتْ عَلَيسِهِ لِبَاسَسِا وَ يقال : لبستُ امرأة ،أى ممتعت بما زمانًا (١) .و ذكر الطسيرى أن معين اللفظ "أن كل واحد منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر النساس (٢) . و ن إطلاق لفظ تعجة على الزوجسة تلميسِع إلى السيكون و الضعف لديها وفالنعجة أصلاً هي "الأنثى من الضان و الظباء و البقر الوحشي و النساء الجبلني "(٣) ، كسا أن "العرب تكنى عن المرأة بالنعجة و الشاة والما الكسريم لفظ تعجة للدلالة على إحدى وضعف الجانب "(٤) . و قد ورد في القرآن الكسريم لفظ تعجة للدلالة على إحدى زوجات داود الشيئيليّ " و ذلك أن داود كانت له فيما قيل تسمع و تسمعون امرأة واحدة ، فلما قيل نكر حفيما ذكر وادد امرأت "(٥) .

3-7-الرقيق ، اقتصر هذا المحال الدلال على سبعة ألفاظ مترادفة إذ نحسة ترادف بين ثلاثة ألفاظ تدل على الرقيق من الرحال، هي : رحسل و عبد و فسيق، غسير أن بينها فروقًا دلالية و أن كلمة رحل تدل على الذكسر عما فسوق الغسلام، "و ذلسك إذا احتلم وشب "(١)، ق حين أن العبد هو "المملوك من نسوع سا يعقل، ويدخل ف ذلسك العبى والمعتره "(١)، أي أن العبد أعم من الرجل المسترق، و أما فتى فسهو مسن الفتساء بمعسى الشباب، أي أن الغبي هو الشاب أو الحسدث السدى شسب و قسوى (١) وقسهذا اللفسط ف دلالته على المسترق يحمل ملمح القسسوة.

(١)ان منظور ؛ لسال العرب، ل ب س .

<sup>(</sup>٢)الطيرى: سامع البيان،٢/٢١.

<sup>(</sup>٣)ابن منظور : نفسه،ن ع يج .

<sup>(</sup>٤) القرطين : الجامع لأحكام القرآن،مج٨،ج٥١/١٧١.

<sup>(</sup>د)الطبرى: نفسه، ۱۰/۲۷.

<sup>(</sup>٦)ائن منظور : نفسه، ر ج ل ،

<sup>(</sup>٧)أبرهلال العسكري : القروق اللغوية، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>۱۸)اس منظور : تفسیسه اف ت ی .

و يَتُرادِف لفظـــان قرآنيان في الدلالــة علــي المـرأة المسترقة، و همـا أمــة و فتاة، وبينهما قرق دلالي إذ الأمة هــي" المـرأة المملوكــة" (١) ، في حــين أن في لفــظ فتــاة تركيزًا على ملمح القوة التي تكفل لهــا محدمــة ســيدها إذ الفتــاة أصــلاً تعللــق علــي الشابة، كما تطلق على الكريمة السحية (٢) أو لــذا أشــار محمــد وشــيد وضـا إلى ملــح دلالي آخر في هذا اللفظ وحيث وأي أن في هذا اللفظ إكــاء إلى زيــادة تكــريم الأرقــاء إذا كروا في السن، بتقليل الخدمة عليهم أو إســـقاطها عنــهم" (٣).

و يترادف لفظا رقبة و ما ملكت الأبحان في الدلالسة على الرقيد مسن الرجال والنساء معاء والفرق بينهما أن لفظ رقبة فيه تركسيز على عضو من اعضاء الجسم البشرى، يتم فيه تعليق طوق الاستعباد، و في هذا منتسهى التحكسم ، في حسين أن تركيسب منا ملكست الأبحان يرتبط في دلالته بالملك، و هدو "منا يحويه الإنسان مسن ماله"(٤)، و"احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به "(٥)، و يتسنل : "هنذا بلك يمين وملكها و مُلكها، أي ما أملكه "(٦) إفسهذا الستركيب يتسيز علمسع دلالي هدو الاحتسواء وتسنعير المسترق والمسترقة في نعدمة السسيد.

3-٣-المنطط الموهدون ، لم يتحساوز عسدد الألفساط الموادف في مسدا المحال الموادف في مسدا المحال أربعة ألفاظ تتعلق بالغيبة و النميمة وفقعة تسرادف بسين الجملتسين : يغتسب بعصك بعضًا و يأكل لحم أعيه ميثًا في دلالتهما على الغيبة و في الوقسست نفسه لمسة فسرق دلال بين هاتين الجملتين الذيقال : "اغتاب الرحسل صاحبه اغتيابًا إذا وقسع فيسه و هسو أن يتكلم خطف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه و إن كسان فيسه فسوان كسان حدثًا نيو غيبة (لالما تتميز بحلسبح دلالي هسو دكسر الرحسل سسوه في عبابه وفي غيبة وفي أن في الجملة الأولى تتميز بحلسبح دلالي هسو دكسر الرحسل سسوه في عبابه ومن أن في الجملة الثانية تصريرًا لشناعسة المناب الذي هساد تكسس يساكل خسم أنه مد ومر ميست احيث قسال ابن عباس :"إنحسا ضرب الله هسذا المنسل لنعسيمة الأل تكريل

<sup>(</sup>١)أبوسيان: البحر الخيط، ٤٠١/٢٠٤. (٢)انظر: الزنخشري: أساس الدلامة، ف ع .

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا : المنار، ١٨/٥. (٤) ابن دريد : جهرة اللمة،ك ل م .

<sup>(</sup>٥)، (٦) ابن منظور ؛ لسان المرب، م ل ك . ٧٠) نفسه، ع ي س .

لحم الميت حرام مستقلر، و كذا الغيبة حرام في الديــــن وقبيـــح في النفضوس (١٠) وفـــالتركيز هنا على الحرمة و القبح اللذين صورا في صورة منفرة مــــن الغيبـــة.

و يوحد ترادف بين عبارتين دالتين على النميمسة، و هما مشاء بنميسم و حمالسة الحطب، لكن بينهما فرقًا دلاليًا و فالتركيب الأول يدل على كسترة النميمسة، ف حسين يركز التركيب الثانى على ملمح الإفساد بين الناس من خسلال النميسة و و هسفا الستركيب ف شأن أم جميل امرأة أبي لهب وحيث "كانت تمشي بالنميسة، و يقال للمشاء بالنمسائم المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم، أي يوقد النائرة بينسهم، و يسورث الشر" (٢).

مما سبق يتضح أن الترادف بين الألفاظ المعبرة عــــن المحظــور اللغــوى و المحســن اللفظى فى القرآن الكريم، لا يعنى التطابق أو التماثل التام في جميـــع الملامــيح الدلاليــة لهـــده الألفاظ، فثمة فروق دلالية بينـــها.

و في الجدول رقم(١) توضيح نسب الألفاظ المسبرة عن المحظور اللغوى والمحسن اللفظى في القرآن الكريم التي حدث بينسها تسرادف، حسب المحسالات الدلالية العامة أو الرئيسية لهما.

الجدول رقم (١): نسب الألفاظ المترادفة

| النسبة المتريــة | عدد الألفاظ المترادفسة | المحال الــدلالي                |
|------------------|------------------------|---------------------------------|
| % 1 9            | ٨٥                     | المصائب و الشدائد               |
| % 17 ,7          | ٣.                     | الأمور الجنسية                  |
| % ١٨,٣           | ٣٢                     | الصفات البشرية المعنوية السلبية |
| % 10,0           | 7.7                    | المرأة و محالات أخــرى          |
| % 1              | ١٧٤                    | الجموع الكلبي                   |

و الراضح من هذا الجدول أن بحال المصالب و الشدائد حقيق أعلى نسبة شيوع بين هذه الألفاظ المترادفة (٩٤ %)، ق حسين سيجلت الألفاظ المترادفة (٩٤ %)، ق حسين المراة و بحالات أخرى، أقل نسبة شيوع(٥, ٥٠ %).

(۲) الزعملوي : الكشاف،۲۹۲/٤٠

<sup>(</sup>١) الغرطى : الجامع لأحكام القرآن، مبع ١٨، ٣٣٥/١

## (')(Hyponymy ) الاشتمال (

المقصود بالاشتمال تلك العلاقة الدلالية القائمسة بسين طرفسين يتغسسن أحدهسا الأخر يمعنى أن يتضمن لفظ معنى لفسظ آخسر أو أكسر وولللسك تسسمى هسده العلاقسة العموم والخصوص، كمسا تسسمى النضمسن (Subordination, Inclusion)، فمشلك كلمة الثديبات تتضمن : الأسد و الغيل والزرافة و البقسوة ... الح ، لكسن كلسة الأسسد لا تتضمن الثديبات، فين اللفظين خصوص و عمسوم اإذ الثديبسات أعسم مسن الأمسدة لأن الأسد نوع من الثديبات، أي أن علاقة الاشتمال أو التضمسين تكسون مسن طسرف واحسد وهو الطرف الأعسم .

ر يدخل ف الاشتمال مسا يسسمى بالجزيفسات المتداخلية (Segments)، و حرد محموعسة مسن الألفساظ يتضمسن كسل لفسظ منسها فيمسا بعده، مثل: ثانية - دقيقة - ساعة - يوم - أسبوع - شسهر - سسنة، و يدخسل في الاشستمال أيغنسا الاستلزام (Entailment) يمعسن أن يتطلسب تركيسب تركيسا آخسر، فحملسة هسذا قرمزى، تستلزم أن يقال عن الشيء نفسه جملة أخرى هي : هسسلما أحسر.

و بلغت الألفاظ القرآئية الدالة على الهط الفرائية الدالة على الهط النحسر اللفط المنط السيق حدث بينها اشتمال مائة و تمانين لفظًا، ترزعست علسي الهسالات الدلاليسة علسي النحسر الآتي :

المسلمة المسلمة والمسلمة والم

<sup>(</sup>۱) انظر: عسود فهمى حجازى: المحمات الحديثة القاهرة ۱۹۷۸، من ۱۹۵۸ حيل أحمد إسماعيل سليم. ق: القساط الحيساة الاحتماعيسة الاداب، مامسسة القسران الكسسيريم، وسسسالة دكسسوراه، كليسسة الاداب، مامسسسة القاهرة ۱۹۸۰ من ۱۹۸۰ من ۱۳۸۸ من حديد، صالم: هلسم الدلالسة الطساد حديد، صالم: هلسم الدلالسة الطساد حديد، ص ۱۸۸ من ۱۲۱۰ من

Lyons, J., New horizons in Linguistics, Penguin books, 1970, P.258.

١٨٥

المصيبة و الإد و الباساء و الدائرة و الضر و العسر و القارعـــة و الكــرب، الفــاظ المــوت و المرضُ و الهزيمة و الطلاق، و هي : الأخذ بما فيه أخسل الرجفة و الصاعقة و الصيحة و العذاب، و باخع نفسك و بلغنا أجلنسا و بلغست الحلقسوم و بلغست الستراقي و البسوار وجعلنا عاليها سافلها وحساء أجلهم وأحسط بمهم ويتخطفكهم النساس وخسامدين وخاوية على عروشها و يدسه في التراب و الدمار و دمسدم و ذبسح الإنسسان و الإذهساب و الرجم و يردى و يزلقونك و تزهيق أنفسهم و يسبحت و يسفك الدمساء و سنة نفسه و سواها وصرعى و يصعقون و ضرب الرقاب و اضربـــوا فــوق الأعنــاق و ضللنـــا في الأرض و جعلهم كعصف مأكول و عقر الناقية و كيانت من الغيابرين و جعلنهم غناء و الغرق و الفراق و فعلتك و فان و القتل و قصــــم و قضـــى عليــه و قضـــى إليـــهم أجلهم و قضى نحبه و قطعنا منه الوتين و قطع دابر القــــوم و يمحـــق و القاضيـــة و المنـــون و الموت و الممات و كانوا كهشسيم المحتظر و المسلاك و التهلكية و المسوءودة و يوبسق وتوفي و اليقين و ابيضت عيناه و سقيم و مريسض و أبسرص و أبكسم و صسم و الضسراء والضرر وطبسنا على أعينهم و الأعسسرج و الأعمسي و الأكسبه و متحسيرًا و يخذلكسم ودائرة و تذهب ريمكسم و يظهروا عليكسم و القسرح و يولسون الأدبسار و التسسريح والطلاق و ظاهروا أو يظاهرون من نسسالهم و فسارقوهن.

و يلاحسط أن الستركبين: بلغست الحلقوم و بلغست الستراقى، يسستلزمان الموت، كما أن لفظ مريض يشمل الأبسرص و الأبكسم و الأعسى و الأصسم و الأكسم واليضت عيناه و الأعرج، في حين يستلزم التركيب: ابيضست عيناه الفسط أعسى، كمسا يستلزم التركيب: طمسنا على أعينهم، العسى.

الى حدث بينها اشتمال فنى مجال الأمسور الجنسية : بلسخ عسدد الألفساظ التى حدث بينها اشتمال في حذا الجال السدلال الرئيسسى، ثلاثسين لفطّسا نقسط، و حسى حسب بحالاتما الدلالية الفرعية - كما يسسأتى :

العلاقايتم المجنسية ، رصل عدد الألف الله تم بينها اشتمال ف مذا المحال الدلالي الفرعي إلى اثنين و عشرين لفظًا؛ فالألفاظ الدالة على السرواج بشمل

١٨٦

كل لفظ منها الألفاظ الدالة على الجمساع إذ يشسمل كسل لفسظ مسن ألألفساظ: مسر ونكاح و رَوَّج، الألفاظ: التوهسن و باشسروهن و دمعلتهم خمسن و الرفست و يطمئهن وتغشاها و أفضى بعضكم إلى يعسف و تقربوهسن و قضساء الوطسر و لامسستم النسساء ومس و يتماسًا و مودة، كما يشمل كل لفظ مسن الخبسائث و المسيئات، الألفساظ الدائسة على اللواط، وهي : تأتون اللكران و تأتون الرجال و راودوه عسسن ضيفه و الفاحشه.

اشتمال الحيث لفظا عورات وسوأة يشملان الألفاظ: حلسود و أرحسام و فسروج وقسرار مكين و مستقر و مسستودع .

### ٣- الاشتمال فين مجال الصغابتم البشرية المعنوية

السلبية : اقتصر هذا المحال الدلال العام على تسعة و عشرين لفظا وقسع بينها اشتمال إذ يستلزم الكبر كل من ثان عطفسه و تصعير خدك للناس و عدلا في الأرض وتفرحون و تمرحون و بمحون و يتعطى، كسا أن يقبضون أيديسهم و غسل المهد و منسع الماعون، يستلزم كل لفظ منها البخسل و الشسع و التقسير و عدم الإكسرام و الإكسداء والإمساك و منسع الخسير، و يسستلزم حثيا و ناكسو وعوسهم و منسسمه على الخرطوم، كلاً من الذل و الصفسار و القسهر و المسوان و الحسزى ، و يشسمل الستركيب : تبسطها كل البسط ، لفظى التبذير و الإسراف، كما يشمل لفظ السيوء لفسفل الخهانسة.

3...الا يشتهال في عبرال المسراة و عبدالا يتم المسراة و عبدالا على النين و عبرين لفظا نقط احبيث تشسسل الالفساط الدالية على الرأة الالفاظ الدالة على الزرجة والكل لفظ من الألفاظ : امسرأة وأشين و تساء و تسبوة و من ينشؤ في الحلية و هو في الحيام غير مبين يشسسل الالفساظ : زوح و امسرأة فسلال وحرث و الحصنات و خلائل أبنائكم و صاحبة و لبساس و معدة كمسا أن كسلاً مدن : وقية و ملك اليمين يشسل الالفساظ : أمسة و فتياة و رحسل و عبد أو عبد مملسوك و فتي والتركيب : حمالة الحطب يستلزم المشسي بسائنيم ،

١٨٧ الفصل التالث

و الجلول رقم(٢)يوضح نسب الاشتمال في الجيالات الدلالية المقامية للألفاظ المدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظي في القيرآن الكيريم.

| الاشـــتمال | نسپ | : | (٢) | رقم | الجدول |
|-------------|-----|---|-----|-----|--------|
|             |     |   |     |     |        |

| النسبة المتريسة | عدد الألفاظ | الجال الـدلالي                   |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| % 0 £ , £       | ٩٨          | المصائب و الشدائد                |
| % \7,٧          | ۳,          | الأمور الجنسية                   |
| % 17,7          | ۳.          | الصفات البشرية المعنوية السملبية |
| % 17,7          | 7 7         | المرأة و بحالات أخسرى            |
| % \             | ١٨٠         | المحموع الكلسي                   |

و يتضح من هذا الجدول أن أعلى تسبة شيوع في الاشتمال بين ألفاظ المخطور اللغوى و المحسن اللفظين في القيرآن الكريم، حدثيت في محسال المسسالين والشذائد(٤, ٤٥%)، في حين أن أدناها في بحال المسرأة و محسالات أخسرى(٢, ٢١ %).

#### ٣- المشترك اللفظي ( Homonymy )

المقصود بالمشترك اللفظى اللفظ السدال على أكثر من معنى و الملاحظ أن المشترك اللفظى المرجود في الألفاظ الدالة على المحظور اللفسوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم، نتج في معظمه عن احتسلاف الجماسات تفسير دلالات هذه الألفاظ الفاؤة يتميز القرآن الكريم بأنه حمال أوجه وحدث الشستراك لفظيى في سيتة و ثلاثين لفظيا دالاً على المحظور اللغوى و الحسن اللفظى في القرآن الكسيريم، حسب تبعين و توزعست هذه الألفاظ على بحالاتما الدلالية على النحسو الآتين :

ا المشترك اللفظى فسى مبال المساليم والشحائد: وتع اشتراك لفظى ف ستة عشر لفظًا ف مسلا الجسال السدلال، و مسى حسب بحالاتما الفرعية كما يسأتى : ١٨٨ الفصل الثالث

ا-االمحالجه و الخسطاله عالمة و يوحسد اشستراك لفظسى ن إدًا، وتعنى شدة أو عجبًا أو منكسرًا عظيمًا (١)، وق دالسرة الذ تسدل على المصيبة أو المزيمة (٢)، وق الباساء احيث تعنى الشسدة أو الفقسر أو البسوس أو الحاحسة أو القحسط أو الجوع أو الحرب (٢)، وق تركيب التفت السساق بالسساق بممسئى التسوت السساق على الساق الأخرى أو ماتت الرحلان فلم تعدا تحملان صاحبسهما أو احتمعست شسدة الدنيسا بشدة إقبال الأخسرة أو التفست السساق بالسساق الأخسرى ق الكفسن أو التسف بسلاء بيلاء (٤).

ا-آ- المعورتم : ثمة ألفاظ في همسيدًا الحسال السدلال الفرعسي حسدت فيسها اشتراك لفظي،هي : قسوم بسوراإذ تعسين هلكسي أو فاسسدين (٥)، والتبهسب و التبساب والتبافكل منها يعني الحلاك أو الخسران أو الضلال(٢)، والتبار السسدى يعسين الحسلاك أو

(١) انظر : الزعشرى : الكشاف،٢/٥٢م، القرطى : الجامع لأحكام القرآل،مع، مع ١٠٦/١٠.

(۲)انظر : الزعشرى : نفسه،۱۰/۱۰، القرطى : نفسه،مع ٢٠ح،٢١٧/٦،مست، ٢٠٥٨ ٢٣٤/٨ أباحيسان : البحر الحيط،١٠/١،٢٩٠/٥،٢٩ عمد رشيد رضا : المنار،١٠/١،٤٣١/١، ١.

(۳)انظر : الطیری : حامع البیان،۱۰۳/۲۰۱۰ه-۲۰۱۰هر الزعشری : نمسه،۱۰۳۱/۱۰۸/۱۰۹۰۱ در ۱۹۰/۵،۹۷۰۱ در القرطی : نفسه،۱۰/۱۰۱۱ مع۲۰،۹۲۰/۱۰۱۱ و آباحیان : نفسه،۱۲/۱۱ معدسد رشسید رصسا : نفسه،۱۲۱/۲۰۲۰،۱۲۱/۲ کارد،۲۱۳/۷٬۲۳۰ کار

(٤) انظسر : الطسيرى : نفسسه ٢٤٦/١٢ - ٣٤٠ و الرعشيسيوى : نمسيسه ١٩٣/٤ ، و القرطسيوى : نفسه ١٩٣/٤ ، و القرطسيون : نفسه وميج ٢١٠/١٩ ، و أباحيان : نمسه ٢/١٠ ، ٣٥٢/١ .

 ١٨٩ القصل الثالث

الحسران (۱)، و النبور الذي يدل على الهلاك أو الويل (۲)، و سه نفسه اؤ يعسى قتلها أو الحسران أو النبور الذي يدل على الهلاك أو الويل (۲)، و سه أو حسر رايه أو حسر رايه أو استخف بمسا أو جهلها أو خسرها أو حسن رايه أو نفسه (۳)، و نفسط الغسارين السذى حمل المعنى و ضده اؤذ يعسى المسالكين أو الباقين (٤)، وقضى نحبه الذي يعسى استشهد أو وق بندره من النبات من رسول الله الذي يعسى الموت أو حسوادث الدهر (۱).

ا-٣-المعرض و الأطبى ، حدث اشتراك لفظيي في لفيظ الضراء المدى يعنى المرض أو الزمانية في الجسيد أو الوجيع أو الضيق في العيش أو الجسرح أو نقيد الأحبة (٧)، و في لفظ الرجس الذي يعسيني القيدارة أو الخيدلان أو الكفر أو العيداب أو الإثم أو السخط أو الربين على القلب بزيسادة الكفر (٨).

ا-ع-الصريمة ، يوجد اشتراك لفسطى ف كلمة دائرة السنى تعسين هريمية أو

(١)انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،ميج،ج١١٤/١٨.

(۲) انظر: الطبرى: حامع البيان، ۱۹۰۱،۳۷۱،۳۷، الزعشرى: الكشاف، ۱۸٤/۳، القرطبى: نفسه، مسج ۲، ج ۸، ۱۸۳، الطبرى: المسم، ۲۰۸۱، المبحر المحيط، ۱۸۲۱.

و القرطبي : تفسه،مج ؛ ،ج٧٦ ٢٤٦/مج ٧، ج١٣٣/١٥ و أباحيان : نف، ٥/٥٧،٧٥، محمد رشيد رضسا : المنار،٥١٥. (٥)انظر : الزعشسسري : نفسه،٢٥٦/٢٥٦، أباحيسان :

نفسه ۲۷/۸۱ عوالز عشری : نفسه ۲۰/۱۱ عوالز عشری : نفسه ۲۰/۱۱ عوالز عشری : نفسه

٤/٥١، الفرطيي: نفسه، مج٩، ج٧٢،٧٧/١٧، أباحيان: نفسه، ١٥/٩٠٠.

 مصيبة أو تحطُّالً )،و ن لفظ القرح الذي يعني المزيمسة أو القتسل أو الحسر ع ٢٠٠٠.

المشترك المنطبي في مهال الأمور المهسود المسرد المهسود المداد اشتراك لفظى ف أربعة عشر لفظًا ف هذا الهسال، ككسن عرضها حسب بحالالما الفرعية على النحو الأقسى :

آسالعلاقا من البهمية ، غة اشتراك لفظسى في لفسط السسر السذى بعسين الزراج أو الجماع أو الزنا أو عقسد السزواج (٢)، كسا يوجسد اشستراك لفظسى في لفسط النكاح الذي يعني الزواج أو الجمساع أو عقسد السزواج (١). و يذلسك اقتصسر المشسترك اللفظي في بحال الزواج على هذين اللفظين، أما في بحال الجمسساع فيوجسد اشستراك لفظسى في لفظ الرقث إذ يعني الجماع أو قول الفحسش للمسرأة أو قسول الفحسش هسن النسساء سواء في حضر تمن أم في غيامن أو اللغو من الكسلام (٥)، كسا حسدث اشستراك لفظسى في لامستم النساء الذ الملامسة ها تعسين الجمساع أو الجسس بساليد و غيرها مس أعضاء الجسد (١)، كما يوجد اشتراك لفظي في لفظ مسبودة الذي يسدل على الجمساع أو الحسس الحساع أو الحسس الحساع أو الحسس الحساء أو الحسس العطن (٢)، كما يوجد اشتراك لفظي في لفظ مسبودة الذي يسدل على الجمساع .

<sup>(</sup>۱) انظر : الزهشرى : الكشاف،١٠/١، ١٥ و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مع، ح٢١٧٦ مسسح، ح٨/ ١٠٤٢ مسلح، ح٨/ ١٠٤٢ و المامع لأحكام المراد ١١٠٤٣ / ١٠٤٣ ١٠ . ١ .

<sup>(</sup>۲)انظر : الطبری : حامع البیان۱۲/۲۰ از هشری : نفسه، ۱٬۱۵۰۰۱۹۸۱ همد رشید رضا : نفسسه، ۱۲۲۱۲۲۸.

<sup>(</sup>۳)انظر ؛ الطبرى : نفسه، ۳۹/۲ مار القرطبي : نفسه مج٢، ج٢، ٩١،١٩، و أماحيان : نمسه، ٢٢/٢ م. و الزركشي : البرهان لي علوم القرآن، ٣/٢، ٣٠، عمد رشيد رضا : ندسه، ٢٧، ٤٢٦/٢ .

<sup>(</sup>د)انظر : العلیری : نفسه : ۲۷۳۰۱۱۸۰۱۱۷۳ و ۱۲۷۳۰۱۱۸۰۱۱۷۳ الزهشری : نفسه ۲۴۳۰٬۳۳۸،۳۳۷/۱۱ و ۱۳۶۰٬۳۳۸،۳۳۷/۱۱ العلم در القرطی :نفسه ۱۳۶۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القرطی :نفسه ۱۳۶۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۷۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱،۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۳۳۸ و القیم در شید وصا: نفسه ۱۳۸۰٬۱۷۳۱ و القیم در شید و ا

<sup>(</sup>٦) انظر : الطبرى : بعسه ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ ( القرطي : بمسعه منع ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۱۹۰۲ - ۱۹۰۱ و آیا جو است : نفسه ۲/۳ دو عمد رشید رضا : نفسه ۱۹/۵ د ۲۵۳/۲۰۱۱ .

<sup>(</sup>٧) انظر : الزعمشرى : نفسه ٢ /٢١٨ عار القرطى : نفسه مع ٧ ع ١ ١٧/١ و أما حيال : نفسه ٢ ٨٢/٨٠.

أما في بحال الزنا فثمة اشتراك لفظى في تركيب باطن الإثم المسنى يدل على الزنا أو الذنب المسرّ أو اتخاذ الأحدان أو معاصى القلسب من كبر و حسد و عجب وغيرها أو النبيذ (١) كما يوجد اشتراك لفظى في كلمة بمتان از تعمى الزنا أو الافستراء أو الولد الذي تأتى به المسرأة من غير زوجها و تنسبه إلى زوجها أو الكذب أو السحر (٢) بو غمة اشتراك لفظى أيضًا في نفظ الفاحشة ويث يسدل على الزنا أو اللواط أو السحاق أو الفعلة البالغة في القبح أو التعرى أثناء الطسواف بالبيت الحرام أو نشوز الزوجة على زوجها أو البداء أو سوء العشرة أو الشرك أو الكفر (٢). و بدلك يصسل عدد الفاظ المشترك اللفظى في بحال الزنا إلى ثلاثة ألفاط فقط، و مما سبق يتضم أن المشترك اللفظى في بحال الزنا إلى ثلاثة ألفاظ فقط، و مما سبق يتضمع أن المشترك اللفظى في بحال الزنا إلى ثلاثة ألفاظ فقط، و مما سبق يتضمع أن المشترك اللفظى في بحال الدنات الجنسية لم يحدث إلا في نمانيسة ألفساظ فقيط.

111

7-7-الأكمضاء الجنسية «يوجد اشتراك لفظيى فى لفيظ الجلود الدى اطلق و أريد به الفروج أو الجسوارح أو المسرك المراة والرجل الجلود بأعيالها القميص أو أى اشتراك لفظى فى كلمة فرج الا تعسين قُبُسل المرأة والرجل أو حيسب القميص أو أى فتحة (٥) و همة اشتراك لفظى فى كلمة المستقر الدى تعسى القسرار فى الرحم أو فسوق الأرض أو فى بطن الأرض أو على ظلمهما أو فى الأرض على ظلمهما

(۱)انظر : الطبرى : حامع البيان، ٣٢٣/٥-٣٢٥، و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج ؛ ،ج٧٤/٧، و أباحيان : البحر المحيط، ٣٣٢/٤، و محمد رشيد رضا : المنار،٢١/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : الطبرى : نفسه، ٢ / ٧٣/١ الزعشرى : الكشاف، ٩٥،٩٤/٤، أباحيان : نفسه، ١٦١/١.

<sup>(</sup>ح)انظر : الطبری : نفسه ۱۳۲/۱۹۰۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۱۹ الزیخشسسری : نفسه ۱۳۲/۱ و الترطسیی : نفسه ۱۳۲/۱ و الترطسیی : نفسه ۱۳۲/۱ میچ ۱۳۰۵/۱۹۰۱ و آباحیان : نفسه ۱۳۲/۷، الزرکشی : نفسه ۲۰۵/۱۰ و آباحیان : نفسه ۱۳۰۵/۷، الزرکشی : نفسه ۲۰۵/۱۰ و

المعل النالث المعل النالث

أو في الدنيا أو الحال بعد الموت أو الروح<sup>(١)</sup>، و كذلك هنسساك اشستراك لفظسى في كلمسة المستودع؛ حيث تسدل على مكان في الصلسب أو تحست الأرض أو في القسير أو عنسد الله تعالى أو في الدنيا أو في الأخرة أو البدن<sup>(٢)</sup>، و بذلك يعسسل عسدد الألفساظ السبق حسدت فيها اشتراك لفظى في هذا المحال الفرعى «إلى أربعة ألفسساظ فقسط.

آ-آ-العادايتم البلسية ، نمة اشستراك لفظسي ف لفظسين فقسط ف هسدا المجال، ما : ضحكت وأكبره اإذ اللفظ الأول منسسهما يعسن حساضت أو سسرات (٢٠)، محين يدل اللفظ الثان على الحيض أو الإعظام و الإحسلال أو المسذى أو المنسى(٤).

٣-المشترك اللفظي فيني مهيال المسرأة و مجيالابتد

أ يخرى ، يرحد في هذا المحال عدة ألفاظ حدث قيسها اشستراك لفظسى، وعسل عددهسا إلى حمسة ألفاظ فقط افتحة اشتراك لفظى في كلمسة نعجسة السيق تسدل علمي الزوسية أو الأنثى من البقر الوحشى و من الضأن (٥) كما حسدت اشستراك لفظسى في عسارة حمالية الحطب إذ تدل على النميمة أو الإنيسان بالشسوك و طرحه في طريستي ومسول الله عند خروجه للصلاة (١) مو يوجد اشستراك لفظسى في واعنسا اإذ معنساه أرعنسا صحسك، أي اسمع منا و تسمع منك، و ذلك لمرد الخسلاف أو الاسستهراء و المسسمة القسد يكسون مس الرعونة يمعنى الجهل و الموج أو من الرعى أو هو لفط عرى أو مسسريان الأحسسل يسدل

(۱) د(۲) د(۱) نظر : الطوى : حامع الباد، ۱۵۱۵ - ۲۸۱ و الرصيري : الكشاف ۳۹/۲ و الفرطق : الخرس المراك الكومي : الم الأحكام القرآن ومع ٢٠٤٤ - ٢٠٤٤ و مع درس ١٥/٩ و أواحيان ، الدمر الموطوع ٢٤/٢ و عدد والسبيد وصل المراك ١٠٤٠ و الماد والسبيد وها المراك ٢٤/٢ و والمدد والسبيد وها المراك ٢٤/٢ و ١٤٠٠ و المدد والسبيد وها المراك ٢٤/٢ و ١٤٠٠ و المدد والسبيد وها المراك ١٤٠٠ و ١٤٠٠ و المدد والسبيد وها المراك ١٤٠٠ و ١٤٠٠ و المدد والسبيد وها المراك المراك والمراك والمرك والمرك والمرك

<sup>(</sup>۵) انظر : الطارى : نفسه: ۱۷/۱ د.و الرمحشوى : نفسه ۱/۳ تا الفرطى . الحامع لأحكام الفران، مهم. جـ ۱۷۲،۱۷۲/۱ و أباحياف : نفسه، ۱۸/۱ دو الرركشي : العرفاق في علوم الفرآن، ۲/۲ ت.

<sup>(</sup>۱) انظر : الطبري : نفسه ۱۹ /۱۳۵/۱۹۳۹ و الرهشيري . نفسه ۱۹۷/۱۹ و الفرطين : نفسه مع ۱۹ و ۲۰ م. ۲۲ م. ۲۲ م. ۲۲ م ۱۹۲۶ و آماسيات : نفسه ۱۰ /۱۹۵ م. ۲۸ م. و الر . کشين : نفر عد ۲۰۸/۲۹ م

على الحمق (۱)، كما حدث اشتراك لفظى فى انظرنا الذى يعسى راقبنا أو عليها أو النظر النا النظر النا نظر رعاية و رفق أو فهمنا أو انتظرنا و تسان بنسا أو تفقدنا بنظرك أو تفكر وتدبر فيما يصلح لنا (۲)، و فى التركيب : كانا يسمأكلان الطعمام اشتراك لفظري احيست يدل على التبرز و التبول أو على بشرية مريم و عيسمى اعليمهما السلام (۲).

و الجدول رقم(٣)يوضح نسب المشسترك اللفظسى في الجسالات الدلاليسة العامسة للألفاظ الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في القسسرآن الكسريم.

الجدول رقم (٣) : نسب المشترك اللفظ ....

| النسبة المتريــة | عدد الألفاظ | الجال الـدلال                    |
|------------------|-------------|----------------------------------|
| % ٤٤,٤           | 17          | المصائب و الشهدالد               |
| % ٣٨ ,٩          | 1 8         | الأمور الجنسسية                  |
| صفر %            | صغر         | الصفات البشرية المعنوية السملبية |
| % 17,7           | ٦           | المرأة و مجالات اخـــرى          |
| % 1              | ۲٦ .        | المحموع الكلسي                   |

ر يتضح من هذا الجدول أن أعلى نسبة شيرع للمشترك اللفظي ف ألفاظ المحطور اللغوى والمحسن اللفظيي ف القرآن الكريم، سجلت في محال المصائب والشدائد (٤٤, ٤٤ %)، و أدناه المال المرأة و بحالات أخسرى (٧, ١٦ %)، في حين لم يوجد مشترك لفظى ف بحال الصفات المعنويسة السلبية.

<sup>(</sup>۲)انطر : الطبری : نفسه ۱۹/۱ ه. ۱ و الزنجشری : نفسه ۱٬۳۰۱٬۳۰۱ و القرطی : نفسه مح ۲۰۰۱ و ۲۰/۲ الطبری : نفسه مح ۲۰۰۱ و آباسیال : نفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ الفسه ۱٬۳۷۱ و آباسیال : نفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ الفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ و آباسیال : نفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ الفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ و آباسیال : نفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ الفسه ۱٬۳۵۲ و آباسیال : نفسه ۱٬۳۷۱٬۱۱۱ الفسه ۱٬۳۵۲ و آباسیال تو آباسیال ت

ر٣) انظر: القرطين: بعسه، مح٣، ح٣، ح١،٢٥٠/ ١٥٢٥ مج٧، ح١٣،٥/١٣ و أباحبال: نفسه، ٢٣٣٧، و الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ٢٠٤/٢،

#### ٤-التضاد (Antonymy)

يستنعدم التضاد بوصف مصطلحًا دالاً على عكسس المعين (1) و هيو مين العلاقات الدلالية المهمة في توضيع دلالات الألفياظ الأن كيل كلية يتداعي معيها ضدها حتياء على حسد قسول Trier (٢) أي أن التضياد مين أسباليه تحديسد الدلالة النحن نستطيع أن نوضع معن الكلمسية بسؤيراز نقيضها إن كسان لحيا نقيسض مباشر ، قالجميل عكس القبيع (٣) . وبلغت الألفاظ المتضادة الدالسية على الحظيور اللغيوى و المحسن اللفظى في القرآن الكرم ، أربعة و عشرين لفظيسا فقسط ، يكسن عرضها حسبب بالالالة على النحو الآتيسي :

اسالتنام في هيسالي المسافيد و الأهسور الهنسية ، في المسافيد و الأهسور الهنسية ، في تضاد بين الألفاظ الدالة على الطلال و الألفساظ الدالسة على السرواج،أي تضاد ن الحالة الاجتماعية للشخص،و بلغت هسده الألفساط سبعة ألفساط ،و هسى : السسريح والطلاق و الغراق في فارقوهن،و تحت عدين و الزراح في زوحسسا و السبر و المكساح.

آسالتخساح فسى هجسال المستسابته البشرية المعتويسة السلبية ، رقع تضاد بين الألفساظ الدالسة على البحسل و نظير قسا الدالسة على الإسراف، و رصل عسده على الألفاظ إلى اثن عشسسر لفظسا، و هسى : البحسل و الشسع رغل اليد و قبضسها والتقتسم و عسدم الإكسرام و الإكسداء ن أكسدى و الإمساك ف أمسكتم و المنم، قابل التبذير و بسط البد كل المسسسط و الإمسراف.

البندادة في عبال المراة و عبسالابته المسرى والمسرى والمسرد عدد الألفاظ المتضادة في هدا المحال على حمدة الفاط وحيث ثمة تعسساد مسين الأورية والمسدد والرحل، كما يوجد تضاد بين فق و فناة والملاحسط على هددا النظساد أسه تم على مسترى النوع، أي بين ذكر و أنتى في مسال الرئيسيق .

<sup>(</sup>١)انظر : فساءر، بالمر : علم الدلالة اإطار حديد، ص ١٢٢.

Lyons, J., Semantics, Cambridge university press, Cambridge, 1977, VOL. 1, P.270.(1)

<sup>(</sup>٣) محمود قهمي معماري : علم اللعة بين الدات و الماهم المدينة مد ال

و الجدول رقم(٤)يين نسبب التضاد في المحالات الدلالية العامة للألفاظ

الجدول رقم (٤) : نسب الألفاظ المتضادة

| النسبة المعرية | عدد الألفاظ المتضادة | المجال الــــدلالي                   |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| % ٢٩ ,١        | ٧                    | المصائب و الأمور الجنسية             |
| %0,            | ١٢                   | الصفات البشرية المعنوية الســـــلبية |
| % ٢٠,٩         | o                    | المرأة و بحالات أحسرى                |
| % \            | 71                   | المحموع الكلسى                       |

و يتبين من الجدول السابق أن التضاد أشيع ف بحسال الصفسات البشسرية المعنوية المسلبية المسلبية احيث بلغست نسسبته (٥٠ %)، ف حسين أن أقسل نسببة شسيرع سسجلت للتضاد، تحققت ف بحال المرأة و بحسالات أحسرى (٩, ٢٠ %).

و من العرض السابق للعلاقات الدلالية بسين ألفساظ المحظسور اللغسوى و المحسسن اللفظي في القرآن الكريم، يتضح ما يسسأتي :

- تنوع العلاقات الدلالية القائمة بين الألف ساظ القرآنية الدالسة علسى المحظور اللغسوى و المعسن اللفظي؛ فقد ضمت الترادف و الاشتمال و المشسترك اللفظي، فقد ضمت الترادف و الاشتمال و المشسترك اللفظي،
- · أشيع هذه العلاقات همى علاقمة الاشمنال؟حيمت بلغمت ألفاظمها مالمة و محمانين لعظاء وأقلها شيرعًا هى علاقة التضاد؟حيث التصر عمدد ألفاظمها علمى أربعمة و عشمرين لفظًا.
- الترادف بين المحظورات اللغوية و المحسنات اللفظية لا بمسسى التطسابق أو التمسائل التسام بينها المثمة فروق دلالية بينها تتضم من ملاعمها الدلالبسمة الممسيزة.





# الغمل الرابع ، الخطى المحكور اللغوى و المحسن اللغطى في التغير الحلالي المحكور اللغوى و المحسن اللغطي في التعريم



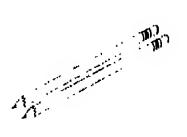

يرتبط التغير الدلالى للألفاظ بالاستعمال اللغموى ارتباطًا وثيقًا وأز يسؤدى همذا الاستعمال إلى تغير دلالات الألفاظ وهذا الأمر يسدل علمى حيوية اللغمة وتجددها و"تغير المعنى ليس إلا جانبًا من حوانب التطور اللغوى و لا يمكسن فهمه فهمًا تائًا إلا إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية الواسعة واللغة ليست همامدة أو سماكنة بحمال ممن الأحموال و لكن مرعة الحركة و التغير فقط هي التي تختلف ممن فسترة زمنية إلى الحمرى، و ممن قطاع إلى الغمر من قطاعات اللغية الله الغمال اللغية المراكة و التغير من قطاعات اللغية الراكة و التغير الله اللغية الله العمالة الله المعالمة الله العمالة الله العمالة اللها الها اللها الها اللها اللها الها اللها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها الله

و يرتبط التغير الدلالي أوثق الارتباط بثقافة الجماعة اللغوية الخالف أن"اللفة ظاهرة المحتماعية، وألها شديدة الارتباط بثقافة الشعب السدى يتكلمها، وأن هده الثقافية في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعية المختلفة السبق يسمون كلاً منها مقامًا افمتر غير مقام المدح، وهما يختلفان عن مقسام الدعاء أو الاستعطاف أو التمين أو المحاء وهلم حرًا"(٢) إو لذا يمكن القول: "إن تغييرات المعين غالبًا ما تكرن صدى لتغير الميول الاجتماعية "(٢) أو ذلك لأن المحتمع لسو"اكتفي باستخدام الكلمات في معانيها الحقيقية، لأصبحت تجاربه المق تعبر اللغة عنها عسدودة، ولضاع معظيم تجارب المحتمين متاهات النسيان "(٤) أو من ثم قال أنطوان مايه: "عندمسا نريعة تحديد أسبباب التغييرات اللغوية التي لا ترجع إلى الاستعارة من لغة أحسري، يجسب أن ندخيل في اعتبارنا...الظروف الاجتماعية التي تكسب اللغة ثباتًا أو تسبيلها إياه"(٥).

و رغم أن القرآن الكريم نسبزل بلسسان عسربي مبسين، فإنسه غسير في دلالات بعسض الفساظ اللغسة العربية ؛ إذ" تعرضت الفاظ المنسسها للتغسير السذى اقتضت الأحسدات السياسسية والاجتماعية ...و ما الدلالات الإسلامية إلا لون من ألسوان التطسور السذى يتطلبسه الدبسن

 <sup>(</sup>١)ستيمن أولمان : دور الكلمة في اللغة، ص ١٧٠.
 (٢) تمام حسان : اللغة العربية معناها و مبناها، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) محمود السعران : علم اللغة امقدمة للقارئ العربي، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) تمام حسان : نفسه، ص ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٥)أنطوال ماييه : علم اللسان، ضمن كثاب منهج البحث في الأدب و اللغة، ترجمة : عمد مندور، دار تحضة معير، القاهرة، د.ت، ص ٤٦٤ .

١٩٨ الفصل الرابع

الحنيف والبيئة الإسسلامية الجديسسدة"(١) و يشسسمل التفسير السندلالى أنواعسسا متعددة (٢) مثل: تخصيص الدلالة أو تضييقها و تعميسم الدلالسة أو ترسسيعها و ارتقساء الدلالسة و انحطاطها و التغير نحو الدلالة المضادة و تغير المحال الدلالى للفظ بحسسا فيسه الانتقسال السدلالى و التغير من المحسوس إلى المحرد و من المحرد إلى المحسسوس، و ممكسن تلمسس هسذه الأنسواع في الألفاظ الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم، تبعُسسا لمحالاتهسا الدلاليسة.

## أولاً : تغير المجال الدلالي

وصل عدد الألفاظ السبق حسدت فيسها تغسير في المحسال السبدلالي إلى مائسة و سسئة الفاظ، ترزعت على المحالات الدلالية للمحظور اللغوى و الحسن اللفظيسي كمسا يسأتي :

۱ — المصائب و الشدائل : بلغ عدد الألفاظ الق حدث قهيه تنسير الحسال السدلال ف مذا المجال الدلال العام مجانبة و أربعين لفظاء منها ثلاثيه ألفساط تتعليق بالمصيائب و التسدائد عامد، و لفظان آخران يرتبطان بالمرض، و حسيسة ألفساظ تتمحسور حسول المزيمسة، و لفطسان يتعلقان بالطلاق، في حين جاء سنة و ثلاثون منها تدور حسول المسوت .

۱ - ۱ - ۱ المصائب و الشدائد عامة : نكلمة الدوائيسر كايسة عسن المسائب أو الشدائد، كما ثم فيها انتقال دلال من معن الحلقة المستديرة إلى ممسئ الشسدة، وحسدت انتقسال دلالى أيضًا من الحسوس إلى المحرد في لفط المسر ؛ حيث إنه لفسظ مسأحوذ مسن اعتسسار المسير تسبسل تسذلسيسات "المسلسة عسلسي الشسسدة، وفي التركسيسسست : النسسمت

<sup>(</sup>۱) عسد مصطفی رصوات : نظرات فی اللمة استورات سامه قد باریسوسی استاری البیاده ۱۹۷۹ ۱۹۷۹ مرمی ۱۹۹ (۱۹ او ۱۹۹ مراد ۱۹۹ مراد کامل : دلالة الأاداط الدین و تطورها است و عسد مصطفی وصوف : بد اماس ۱۹۹ (۱۹ او ۱۹۹ و کمال بشر : دراسات فی علم المی والسیمانیات) اسامه القاهره ۱۹۵۹ مراض ۱۹۰۹ مراد و ماطف مد در : با امراد بین القدیم و الحدیث است و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

الساق بالساق كناية عن صفة، كما أن فيه انتقالاً من المحسوس، و هـــو التفاف مـاق الكافر على ساقه الأحرى، إلى المحرد المتمثل في الشـــدة.

۱-۲-۱ الموت: ق لفظ الأحد كناية عن الموت، و يلاحسظ أن هسذا اللفظ أسسند إلى الله تعالى للإشارة إلى أنه تعالى هو الذي يميت، كما توجد كنايسة عسن المسوت ف التعابسر: بلغنا أجلنا و بلغت الحلقسوم و بلغست الستراقي، و ف التعبسير الأول منسها إشسارة إلى فكسرة عقائدية إسلامية، و هسى فكسرة الأجسل؛ فلكسل إنسسان في الدنيسا مسدة مقسدرة عنسد الله تعالى، بنها يتها يتحقق موت هذا الإنسسان.

و ممة استعارة في التركيب: قومًا بورًا وحيث شهوا بالأرض البائرة الستى لا خير فيها، وحدف المشبه به؛ و من ثم يكون فيه انتقال من المحسسوس (الأرض المعطلة الستى لا خير فيها) إلى المجرد، و هو الهلاك. و في التعبير: يتخسس في الأرض كناية عسن كسثرة القتل. و في التعبير : يتخسس في الأرض كناية عسن كسئرة القتل. و في المسحوا في ديارهم أو دارهم حالمين كناية عن المسوت، و نمسة تشسبيه في جعلناهم حصيدًا المناية عسن التدمسير، و في أحيسط كمسم كناية عسن التدمسير، و في أحيسط كمسم كناية عن المسلاك.

و حدث انتقال مسن المحسوس إلى المحسرد في التعبير: يتعطفكسم النساس، فسلمين المحسوس هو الخطف، أما المعني المحرد فهو القتل، كما أن هسدا التعبير كتابية عسن القتسل.وف لفظ خامدين استعارة) فقد شبه "خود الحياة بخمود النسار "(1)، أي ألهسم أصبحسوا "هسالكين قسد انطفأت شرار لهم، و سكنت حركتهم؛ فصاروا همودًا، كمسا تخمسد النسار فتطفاً "(٢). و توحسد كناية عن التدمير في تركيب خاوية علسي عروشها.

و محة كناية عن الموت في التركيب الفعلى: نذهبين بك أو بذهبكم، و قد أسند الفعل إلى الله تعالى ،من خلال الضمير العسائد عليه سببحانه التوضيح أن المهبت هو الله تعالى، و في دمدم انتقال من المحسوس و هو الطحسن، إلى المحسرد و هو المسوت، و في يزلئونك بأبصارهم كناية عن الموت من خلال الحقد و البنطساء، و هنسا إشارة إلى حسانب اعتقسادى عربي إسلامي ، و هو أن الحقد يؤدى إلى المسسوت، و "مذهب أحسل اللغة في مشل هذا أن السكفسار مسن شدة إسغاطسهم لك و عداوتم، يكادون بنظرهسم إليك نظر

(١) القرطى: الجامع لأحكام القرآن، مـــ ٢، ح١ / ٢٢٥/١. (٢) الطـــ برى: حـــام البـــان، ١٠/١.

۲۰۰ القصل الرابع

البغضاء أن يصرعوك ايقال: نظر قلان إلى نظرًا كاد يأكلن و كساد يصرعسن ... قسال الغسراء: وكانت العرب إذا أراد أحدهم أن يعتان المال يجوع ثلاثسا ثم يعسرض لذلسك المسال ، ققسال: ثائلًه ما رأيت مالاً أكثر و لا أحسسن اقتصساقط ((۱)).

و ن تزهق أنفسهم كناية عن الموت، و في يسمسحت انتقسال دلالى مسن الحسسوس إلى الجرد؛ لأن أصله من استقصاء الشعر (٢). و في سفه نفسه انتقسال مسن بحسال الجسهل أو السسفه إلى بحال الموت، و تم الانتقال من بحال مكان النوم إلى بحسبال المكسان المتعلسق بسالقتل في الفسيظ مضاجع، و في ضرب الرقاب كناية عسسن القتسل، و كذلسك في اضربسوا فسوقي الأعنساق، و في طلنا في الأرض كناية عن الموت و دعسول القسير،

و غمة تشبيه في جعلهم كعصف مأكول؛ فقد جعسل الله تعسالي أصحساب الفيسل شسل زرع أكلته الدواب ثم رائته فيس،أى أنه "شبه تقطع أوصسالهم بالعقويسة السبق أنزلست بحسم وتفرق آراب أبدالهم بماء بتفرق أحسسزاء السروث السدى حسدث عسن أكسل السزرع "(").وق حملناهم غناء تشبيه أيضًا؛ حيث شبه الله تعالى الكافرين في هلاكهم، بالنشساء، و هسو مسا يحملسه السيل من بالى الشجر من العيدان و الحشسيش والسورق (1).

و في لفظ الغرافي كناية عن موصوف هو الموت في حسسين توحسد كنايسة عسن صفسة في قضي إليهم أجلهم كما أن في هذا التعبير إشسارة إلى فكسرة الأحسل الإسسلامية وفي قضسي غبه كتاية عن الموت أو الاستشهاد وفيه انتقسال مسن هسال النسدر و الوفساء بسه إلى بحسال الرت. و نمة كنايات عن الموت في قطعنا منه الوتين و قطع دايسسر القسوم و المسون و التعسيران التعسيران التعسيران و الثاني منها كتابتان عن صفة في حين أن التعبر الثالث كنايسة عسر موسسوف.

و لمسة تشبسيه في كانوا كسهشيم المعتظر احيث شمسه الله تعمال الكسافرين في

<sup>(</sup>۲) الطسسيرى: حسسامع البيسسان١٩٤٠. (٤) الطسسر: منسسسه ١٩٨/١٢ و الزامشسسرى: نسمه١٣٠١ و الزامشسسرى: نفسه مع ١٠٤/١ع الزامة ١٩٨/١٢ و أماحيسسان: البحسر الهيسيط: ١٩٤/١.

۲۰۱ الفصل الرابع

هلاكهم بيبس الشجر الذى وضع في الحظيرة بعسد زوال حسسنه وخضرتسه (١). و فحسة كنايسة عن موصوف في لفظ اليقين الهو كناية عن الموت، كما أن فيسه انتقسالاً مسن بحسال العلسم إلى بحال الموت، وسمى الموت يقينًا الأنه واقع لا محالة او لسلا قسال الحسسن البصسرى: مسا رأيست يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه، مسن المسوت (١).

۱ -۳-۱ المرض : نمة كنايتان عن صفة العمى في ابيضـــت عينــاه، و طمســنا علـــي أعينــهم .

ا - 3 - الحريمة: في كلمة متحيرًا كناية عن الحريمة (٣)، و "أصلسه من الحسوز، وهسو الجمع...و سمى التنحى تحيرًا ولأن المتنحى عن جسانب ينضم عند، و يجتمع إلى غسيره (٤)، ثم كن عن الحريمة بمذا التنحى. وفي لفظ دائرة كناية عسن الحريمة (٥)، كسا أن فيسه انتقسالاً مسن الدلالة على الحلقة المستديرة إلى الدلالة علسى الحريمة و مسن ثم يكون هسذا الانتقسال مسن المحسوس إلى الجمرد، و كذلك في تذهب ويحكم كناية عن الضعف والحريمة، و فيسه انتقسال مسن المحسوس إلى الجمرد؛ في لفظ الربح انتقسال دلالى مسن معسى "نسيم الحسواء" (١) إلى الدلائسة على "الدولة، شبهت في نفوذ أمرها و تمشيه بالربح وهبولم الهرب الانتقسال تم عسن طريق الاستعارة، فالمراد من تذهب ويحكم "تذهب قوتكم و ترتخني أعصساب شدتكم؛ فيظهر عدوكم عليكم "على عليكم عليكم".

و فى يظهروا عليكم كناية عن هزيمة المسلمين و انتصبار الكفار عليسهم، و ف هلا التعبير انتقال دلالى من الدلالة الحسبة إلى الدلالة الحردة الأنساء ما نوذ من "ظلهرت عللي فلائسا : أصبحت ظلهره ... و ظلهرت البيست : علوت العالم الطلبية على العالم على العالم على الطلبية على العالم على العالم على الطلبية على العالم على العالم على العالم على العالم على العالم على العالم على الطلبية على العالم ع

<sup>(</sup>١)انظر : الطبرى : حامع الميان،١١/١٥ د،و القرطبي : الجاسع لأحكام القرآن،مج٩،ج٧١٤٢/١٤١.

 <sup>(</sup>۲) الحرحان : المنتخب من كمايات الأدياء و إشارات البلغاء، ص ۱۲. (۳) انظر : الزركشي : البرهان في علوم
 القرآن، ۲/۲، ۲۰ (٤) أبوحيان : البحر المحيط، ۲۹۱/۵۰.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ر بر ح. (٧) الز مخشرى: الكشاف، ٢٠/٢ ، (٨) محمد رشيد رضا: المار، ١٠٥/١ . (٢)

<sup>(</sup>٩)انن مطور:نصماط هـ ر ، (١٠)أنوحيا ؛نفسماط هـ (٢٧)

الفصيل الرابع T . Y

للدلالة على انتصار فريق و هزيمة الفريق الأحر،على نحو ما هو مستعمل في القرآن الكريم.

و في يولوكم الأدبار "كنايسة عسن الهزامسهم الأن المنسهزم يحسول ظلمهره إلى جهسة الطالب؛ هركا إلى ملجاً و موال يقل إليه منسه اعوفُسا هلسي نفسسه، و الطسالب في أنسره. قديسر المطلوب حينتاد يكون محاذى وحه الطالب المازمه (١)، و قسيد "أتسى بلقسظ الأدبسار لا بلقسظ الظيهور المساق ذكسر الأدبسار مسن الإهانسة دون مساق الظلمهر الأن ذلسك أبلسسغ ق الالمزام"(٢)، أي أن ف ذلك مبالغة في تشنيع المزيمة بخاصيسة أن هسذا اللفسط يكسين بسه عسن السيداة"(٣).

١-٥- الطلاق: حدث انتقيبال دلالي في لقسظ الطبيلاق اإذ هير مساحوذ مين الطُّلُق ، و هو الحيل المفتول أو الفيسيد مين أدم أو جلسد (٤) الم السنتعملت الجماعية العربيسية الأولى التي عاشت في البيئة الصحراوية هذا اللفظ الذي استعارت دلالتمسه مسن البيئسة ٠٠ و همسي دلالة ترتبط بتحلية الحيوان و إرساله-للتعيير عسسن حسل عقسد السنوواج"("). ونحسة تشسبهه ف تذروها كالمعلقة احيث شبه الله تعسال المسهجورة سبين زوجسها دون طسلاق و دون إعطالسها حقها الجنسي، بالمعلقة ،أي بالشيء المعلق من شيء العبسر، دون اسستقرار علسي الأرض أو علسي الشيء الذي علق منسبه (1).

٢ - الأمور الجنسية : لم يتحاوز عدد الألفاط السين حسدت تعسير ف بمالاتمسا الدلالية بحيث صارت ضمن بحال الأمسور الجنسسية اسستة و عشسرين لفطساء تورعست علسي بحالاتما الدلالية الفرعية كما يسمأني:

٢- ١- العلاقات الجنسية :اقتصر هذا الهسسال العرع على علمي السين وعنسسرين لقشطًا حسدت لها تحسول في مسحسالاتسهسا الدلالسية، حتى صارت والسابة على والاقسة

و٢ يأبو ميان: البحر الجيئة،٣٠٤ . ٣.

<sup>(</sup>١)العلوى: حامع البياب، ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) عسد رشيد رضا:المسسار،٩١٧/٩،

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن منظور :لساد المستبرب،ط ل ق .

 <sup>(</sup>٥) كريم زكى حسام الدين : القرابة أدر البناء أشر ولغوية الألفاط و علائيسيات القرابية إلى النفادية العربية المركنيسية الأخلر المصرية القسساهر (، ط ١٠٠١) هسسه ١٩٩٠م، ص ٢٦٣.

<sup>(3)</sup> انظر : القرطي: ١ - امع أحكام الله الدامسية ٢ - ١٥ و أماميساد ١٠٠٠ م مدر مراد ١٨٠٨ م

جنسية اإذ نمسة كنايسة عسن الزواج في الستركيب: تحست عبديسن، و تحست أصلاً "نقيسض فوق، يكون ظرفًا، و يكون اسمًا "(١)، ثم كني بسبه عسن الزوجيسة، و "منه قولهسم: ثلاثه تحست فلان اومن نمة سميت المرأة فراشًا "(٢). و في لفظ سرًّا كناية عسن السزواج أيضًا، و فيه انتقسال دلالي من معني الكتمان و هو معني بحرد، إلى معسني حسسي هسو السزواج؛ و ذلسك أن السسر هنسا أصلاً هو "ما أخفيت... و أسرً الشسيء: كتمسه... "(٢)، و ذهسب الزخشري إلى أن السسر هنسا "عبر به عن النكاح الذي هو العقد؛ لأنه سبب فيه "(٤)، و قسد سمسي السزواج أوعقسد النكساح وما يترتب عليه من ممارسة جنسية بين الزوجين، سرًّا ؟ "لأن ذلسك مسا يكسون بسين الرحسال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليسه "(٥).

و توجد عدة كنايات عسن الجماع هي : التوهس و باشروهن و دخلتم بمسن والرفث و يطمئهن و تغشساها و أفضى بعضكم إلى بعض و تقربوهسن و قضى وطراً ولامستم النساء و تمسوهن و يتماسًا ومودة. و "أصل الإتيان و الأتي : الجيء" (١)، ثم استعمل على جهة الكناية في الدلالة على الجمساع. والمباشرة أصلاً هي الصاق بَشَرة الزوج، أي ظاهر حلاه ببشرة الزوجية (٧)، أو "لسس بشرة الرحل بشرة المرأة (٨)، ثم استخدم هذا اللفظ للدلالة على الوطء أو الجماع. و أصا دخلتم بمن فأصله من الدخول وهو "نقيض الخروج" (٩)، و المقصود به "أدخلتموهسن الستر" (١) للحماع، وهساء الكنايسة مثل قول العرب "بن عليها، و ضسرب عليها الحجاب (١١)؛ وهسي كنايسات توضيح أن الزوج لابد أن يبني بينًا يستر فيه زوجته أو يحجا فيه أثناء الجمساع و ممارسات حباقما.

<sup>(</sup>١) الفيروز ابادى: القاموس الميسسط، ت م ت ،

<sup>.</sup> ۲۳۱)ی منظور : لسان العسسرب،س ر ر.

ره الطبرى: حامع اليان ۲۰/۲، ۵۰.

<sup>(</sup>٧)انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة،ب رش .

<sup>(</sup>٩)ئنسەند خ ل .

<sup>(</sup>۱۱)الزعشرى: تفسيسه،۱۷/۱۵.

<sup>(</sup>٢) الزمسسرى : الكشساف، ٢٦/٣٠.

<sup>(1)</sup>الزعشسرى: نقسسه، ١/٣٧٢.

<sup>(</sup>٦)عمسد رشيد رضيا : النسار ١٤٥/٤٠.

<sup>(</sup>۸)ابسسن منظسور :نفسسه،ب ش ر .

<sup>(</sup>١٠)أبوحيسان:البحسر المحيط،١٨١/٣٠.

العيل الرابع Y . E

أما الرفث فأصله "قول الفحش "(١)، كسين الله تعسالي عسن الجمساع مسلما اللفسظ "الدال على معنى التبح...استهمانًا لما ومعد منسمهم قبسل الإباحسة "(٢)للمسلمين بالجمساع ق ليل رمضان بعد العشاء؛ فقد روى "البخاري عن البراء : لما نزل صــــوم رمضان كلسه، وكسان رجال يخونون انفسهم....وقيل: كان الرجل إذا أمسى حل لسمه الأكسل والشسرب و الجمساع إلى أن يصلي العشاء الأخرة أو يرقد، فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر، حسسرم عليسه مساحسل لسه تبل إلى القابلة، وأن عمر و كعبًا الأنصاري و جماعة من الصحابة واقعسموا أهلسهم بعسه العشساء الآخرة، وأن قيس بن صرمة الأنصاري نام قبل أن يفطر، وأصبح صالمُسسا؛ فغشسي هليسه عنسد انتصاف النهار، فذكر ذلك للنبي على فترلت "(٢٦) الآية. و أصبل الطسب السدم(١) ، و "قسال ثعلب: الأصل: الحيض"(٥) ، وقيل: الأصل: المسمر، و ذلسك في كسل شسيء يمسم، و يقسال للمُرْتُع : ما طمئت ذلك المرتبع قبلنا أحد، و ما طمت هذه الناقة حبَّ للمُراتِع مسا مسمها عِقسال. وقال المبرد: أي لم يذلُّلهن إنس قبلهم و لا حسان، و الطمست: التذليسل (٢).

و أما تغشاها فأصله من "غشيتُ الشيسيءُ تغشيبة وإذا غطيته "(٧) الشيرته "(٨)، أي ان أصله التنطية أو المباشرة. و أصل الإفضاء الوصيسول و الانتسهاء يقسال: "أفضيي فسلان إلى نلان، ای وصل البه، وأصله أنه صبسار ف فرحتمه و فضائمه وحميزه (۹) و دكسر القرطمين أن "أصل الانتشاء ف اللغة المعالطة" (١٠٠٠)، ل حين ذهيب أبير حسيسان الأمدلسيس إلى أن أصيل هذا التركيب هو الاتماع والاهتمالاط<sup>(۱۱)</sup>. وتقسر بوهميس ممين "القسمرب: نقسمسين البعد"(۱۲) مم عبر به عسين

(۲)ازعشری : الکشاف،۱/۳۳۸،

(٦)القرطي: نفسه،مح٩،ج٧١٨/١.

(٨)اين دريد: حبهرة اللعةبش ع ي.

(٤)انظر : ابن سطور : ننسبه، ط م ث.

<sup>(</sup>١)القرطي: الحامع لأحكام القرآل: ١٠٠٠ ١٥/١ و ابن منطسسور: لسساق المسرساء ف ث.

<sup>(</sup>٣)أبر حيسسال : البحسر الإسطاء /١٠).

ره)بمستدوط م ث.

<sup>(</sup>۷)ایستان متعلیبور : تعسیبه و خل ی.

<sup>(</sup>٩)اسىسى مىطىبور : ئقىسىيەدات مى ۋ.

<sup>(</sup>۱۱)انظر: أيست حايال : بقيد ربع: ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>۱۰)القرطبي: نقسه،مح۲، ح۱۰۲/۵ .

<sup>(</sup>۱۲)این متطور : نفسسته ی ر

الجماع، ولهى الله تعالى عن غشسيان النسساء زمسن الحيسن الأن غشسيالهن سبب لسلادى والضرر، وإذا سلم الرحل من هذا الأذى فلا تكساد تسلم منه المسراة الأن الغشسيان يزعسج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة لسبه و لا قادرة عليه الاشتفالها بوظيفة طبيعية أخرى هي إفراز الدم المعسروف "(١).

و أصل قضى وطسرًا أتم حاجه إذ "القضاء في اللغة على وجدوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه "(٢)، و الوطسر هدو الحاجه (٣)، ثم كيني به عن الجماع. و أصل التركيب: لامستم النساء من اللمس وهو "الجكس، و قيل: اللسس باليد" (٤)، و فسر بعض المفسرين هذا التركيب تبعًا لأصله الملغوى، مثل: عبد الله بسن مسعود و عبد الله بسن عمر وعمد بن يزيد وحيث ذكروا أن القبلة من اللمسس (٥) وبناء على الأصل اللغرى الدلالى لتركيب لامستم النساء. و كذلك يرجع أصل مس النساء و التماس معهن إلى اللمس باليد (١). وأصل المردة هو المجهة، فكان ما يحدث من جماع بين الزوجين يوحسى المهدة المجبة.

و همة كتايات عن الزنا ،هى : بــاطن الإثم و بمتسان و متخسدا أحسدان ومتخسدات أحدان. و الأصل الدلالي لباطن الإثم ســره(٢)، و في ذلك دلالة على أن الزنا يحسدت في السسر؛ إذ كسان العسرب "في الجاهلية يستبيحون زنسا السسر، و يستقبحون السسسفاح بالجهر"(٨). وأما أصل البهتان فهو الافتراء والكسدب (٩)، وهدا يسدل على أن هدا اللفظ يرحى . مما كان في الجاهليسة ؛ إذ كسانت المسرأة تسزي ثم "تنسب إلى زوجها ولداً ليسس منسه"(١٠)، و أصل متخذى أحدان و متخذات أحدان اصسطه حسساب الرجسال للنسساء

<sup>(</sup>١) عمد رشيد رضا: المار،٢٠٩/٢٠. (٢) ابسن مطيور: لمسان السرب،ق ض ى .

<sup>(</sup>٢)انطر : أماحيال : البحسر الحيسطاء٤٨٢/٨٤.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور : نقسه، ل م س، و إنظر : ابسن دريسد : جمسيرة اللفسة، س ل م .

<sup>(</sup>د) انظر : القرطي : الجامع لأحكام القرآن، مع ٢٠٤/٦ م ١٠٤/١ الطسر : ابسين منظسون : نفسسه، م س س .

<sup>(</sup>۷)انعلر : الطبری : حامع البیان، ۱۳۲۶ . (۸) عمسد رشسید رضسا : نفسسه، ۱۲۱/۸ .

<sup>(</sup>٩)انظر : ان منظور : نفسه اب هسبس ت. (١٠)أيو حيساك : نفسمه ١٦١/١٠.

٧٠٧ المسل الرابع

واصطحاب النساء فلرحال. و كان العرب في الجاهلية يصحب الزنساة منسهم الزانيسات واحسدة واحدة، ويزن بما سرًا، و كذلك تصحب الزانيات الزنسساة و يزنسين بمسم سسرًا(١). و في المسفل بمتان انتقال من الدلالة المحسسردة (الافستراء و الكسلب) إلى الدلالسة الحسسية الدائسرة حسول الزنا، و كذلك في قفظ الزنا تحول دلالي من المعنى المحرد إلى المعنى الحسسي، الذي يسدل أصسلاً علسي الضيق (٢)، ثم استعمل للدلالة على الممارسة الجنسية غير المشروعة بسين الرحسل و المسرأة.

و توجد كنايتسان قرآنيتسان عسن اللسواط ، همسا: تسأتون الذكسران، و تسسأتون الرحال، وأصل الإتيان الجيء. وكان قوم لوط التيكيال ينكحون الذكسور مسن بسبق آدم، وقيسل: كانوا ينكحون الغرباء من الذكسور (٢).

٢-٢-الأعضاء الجنسية : 14 كناية عن الغروج في لفسظ حاردهسم. والجلسد أصسلاً هسر "المشك من جميم الحيسوان" (١).

٧-٣-١ العادات الجنسية: في بلغوا النكساح كايسة عنن الاحتسلام، وأصلسه وحسول الأطقسال إلى سنن السزواج (٥) على على احتلامه الأن الطقسل "يصلسح للنكساح عنده، ولطلب ما هو مقصود به، وهو التوالد و التناسل (٢) بمعسن أنسه في "هسده السنن تطالبه الفطرة بأهم سنتها، وهي سنة الإنتاج و النسل (٧) . ولمة كنايتسان عنن الحيسض في ضحكست و أكرنه. و الضحسلك في أصسل اللحسة "انكشساف الأسسان، و بمسوز أن يكسون إشسراق الرحه (٨) ونتيحة للسرور، ووي عن ابن عبساس وعكرمسة وضيى الله عسهما أن العمسك بمعنى الحيض ، أحد من قول العرب : ضحكست الكسافورة، أي قشيرة الطسلمسية، و داسسك إذا انسشستسة من الأرسب و مساحسود صين ضسيحك الأرسب و مساحسود من ضسيحك الأرسب و مساحسود من ضيير فسيسحك الأرسب و مساحسود من فسيسحك الأرسب و مساحسود من فسيسحك الأرسب و مساحسود من فسيسمك الأرسب و مساحسود من فسيسمك الأرسب و مساحسود من فسيسمك الأرسب و مساحسود من في المساحد و من في المساحد و مساحسود من في المساحد و مساحد و من في المساحد و من في المساحد

<sup>(</sup>١) انظر : أباحيان : البحر الهيط، ٨٩/٣هه. (٢) انظر : السين منظ سور : لسيال المسرم، ودور ل ١٠

<sup>(</sup>٣) انظر : الطبرى : جامع البيان ١٠٠/ ١٥٠ و الترطى : الجسسامع الأحكسام القسر آن مسمع ٢ / ١٣٢ و أسما حيان : نفسه ١٨٢/٨٠ . (٤) ابسس مطلسور : نفسه ٢ ٥ .

<sup>(</sup>٥)انظر : نفسه ب ل عاو عمد رشيد رضيسا : المسيار ٣٨٧/٤٠.

<sup>(</sup>۲) الزمشري: الكشاف، ۱/۱۰ د. و۷) همسد رشيد رما: بمسسه، ۳۸۷/۱۰

<sup>(</sup>٨)الترطق: نفسه ومسلح ٥٥٥ - ٩٧/. (٩)بفسار ٤٥مد و ٥٠ ١٩١٨.

حيضها(١) و من ثم يكون قد حدث له انتقال دلالى من بحال النبات أو الحيوان إلى بحال الإنسان. و في أكبرنه انتقال دلالى من الجرد إلى المحسوس؟ حيست الإكبار يسدل أصدلاً على الإعظام و الإحلال؟ تقول: "أكبرت الشيء أكسبره [كبارًا) إذا عظهم في صدرك وعجبت منه" (٢)، ثم استعمل في معنى الحيض؟ إذ "روى عن يحاهد أنه قسال: أكبرنه: حضن ...قسال أبو منصور (٢): و إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض، فلسها مخسرج حسن، و ذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد حرجت من حد الصغر إلى حسد الكبر، فقيسل لها: أكبرت، أي حاضت؟ فدخلت في حد الكبر الموجب عليسها الأمسر والنهي، و روى عسن أبي الحيشم أنه قال: سألت رحلاً من طيسي فقلست: يسا أحسا طيسي، ألسك زوجه وي الن المراة أول ترجت، وقد وعدت في ابنة عم لى قلت: و ما سنها؟ قال: قسد أكسبرت أو كبرت قلست: ما أكبرت؟ قال: حاضت. قال أبو منصسور: فلفسة الطائي تصحيح أن إكبار المسرأة أول معضها" (١٠).

٣-الصفات البشرية المعنوية السلبية: لم يتحساوز عدد الالفاظ اليق حدث نبها انتقال دلإلى بحيث صارت تدل على صفات بشسرية معنوية سلبية،ستة عشس لفظًا، يمكن عرضها حسب بحالاتما الدلالية الفرعية على النحسو الآتي :

۱۰۳ - ۱۰۳ الكبر: ثمة كناية عن الكبر ف شسان عطفه، كما أن في همذا المستركب انتقالاً من المحسوس، و هو لى الرقبة أو العنق أو الجسانب (۵) الى المحسرد، و همو الكسبر اإذ"ذكر عن العرب ألها تقول: حاءن فلان ثان عطفه، إذا جاء متبخسترًا مسن الكسبر (۱٬۵). و في تصعير خدك للناس كناية عن الكبر، و انتقال من المحسوس إلى الجسسرد؛ حيست تحولست دلالمة تصميم الجسد مسن مسعستسى إمالستمه (۷) إلى مسعستسى السكبسسر، و همذه الإسالسة

<sup>(</sup>١) انظر : الطبرى : حامّع البيان،٧/٠٧-٧٠ و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج ٥، ج١٦/٦.

<sup>(</sup>٢)ان دريد : حميرة اللغة،ب رك . (٣) هو أبومنصور الأزهرى صاحب تمذيب اللغة (ت ٣٧٠ هـ.).

<sup>(</sup>٤) این سطور : لسان العرب ک ب ر رو انتظر : الزعشری: الکشاف،۳۱۷/۲ القرطی : نفسه، مجه، ۴۰ مردد. ۱۸۰.

<sup>(</sup>٦) ألطرى انفسه، ٩٠٤ ١٩. (٧) علم : الزهشري : أساس اليلاعة، ص ع وءو ابن منظور : نفسه،

جي ع ر -

٢٠٨

أصلها"داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رعوسها حتى تلفست أعناقسها عسن رعوسها"(١). والعلسو في الأرض كناية عن الكبر أيضًا، كما أن في هذا التركيب نقسلاً دلاليسا مسن الاسستعلاء فسوق الشيء و الرفعة عليه و هو معنى عسوس، إلى المعنى المحرد وهو الكسبر اإذ"علسو كسل شسيء... : أرفعه"(٢)، ثم استعمل العلو للدلالة على الكبر، كما حدث في الدلالة القرآنيسسة لحسادا اللفسظ.

و حدث تحول دلالى فى تفرحون وحيث تم الانتقال مسن معسى السرور إلى الدلالة على الكبر وإذ الفرح أصلاً هو السرور أو "نقيض الحزن، و قسال تعلسب: هسو أن يجسد فى قلب عنه "(٢), ففى هذا اللفظ إذن انتقال مسسن المحسوس إلى الجسرد، و كسذا فى المشسى فى الأرض مرحًا وإذ المرح أصلاً هو "شدة الفرح والنشاط حسسى يجساوز قسدره" (٤)، و هسذه دلالة حسسية للفظ، تم تحو يلها إلى دلالة بحردة فى الاستخدام القسسر آن للفسط وحست صسارت دالسة علسى الكبر.

و فى يتمطى كناية عن الكبر و تحسول دلالى من المحسوس إلى المحسود؛ فسالتمطى فى الأصل اللغوى هو التمدد أو مد اليدين أو المنكبين فى المشى، و"يقسسال: التمطسى مسأخوذ مسن المطيطة، و هو الماء الخاثر فى أسسفل الحسوض؛ لأنسه يتمطسط، أى يتمسدد "(٥)، وهسر مسأخوذ من "المطاء هو الظهر "(٦) الذي يُلوّى، ثم استعمل التمطى للدلالة علسسى الكسير، علسى نحسو مساه هو موجود فى القرآن الكسير،

۳-۲-البخل: توجد كناية عن البخل ف جعل اليد مغلولية أو غيل اليسد، كمسا فيه انتقال دلال من المحسوس إلى المحرد؛ إذ الأصل ف هيذا الستركيب جعيل الغيل في اليد، أي تقييد اليد بسيه (۲)، وأورد أبوحيسان الأندلسيي أن "هيذه استعارة استعمر فيسها المحسوس للمعقول؛ و ذليك أن البخيل مسعنين قسالهم بسالإنسان يمعسمه مسن التعسر في في

<sup>(</sup>۱) الطبرى: جامع البيان، ۲۱٤/۱، (۲) ابشن منظرو: نسبان المسرب، عل و.

<sup>(</sup>۲)نقسمه ان ح . (۲)نقسمه ام ر ح .

<sup>(</sup>٥)ابسن منظسور : نفسسه، م ط و . (٦)الزعشسرى : الكشسساف،١٩٣/٤٠ و انظسسر :

القرطى: الحامع لأحكام القرآن، مع ١٠ ع ٢ ١ ١ ١ ١ ، و أباحيسسان : البحسر الهيسط، ٢/١٠ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧)امظر : ابن منظور : منسبه، غ ل ل .

ماله، فاستعبر له الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق، فامتنع مسن تصرف يده و إحالتها حيث تريد "(١)، و قد رمت اليهود الله تعالى بالبخل؛ حيث قالوا: يد الله مغلولة، و"إنحا قال هذا فنحاص بن عازوراء، لعنه الله، و أصحابه، و كان لهم أمروال، فلما كفروا بمحمد على قدل مالهم؛ فقالوا: إن الله بخيل، و يد الله مقبوضة عنا في العطاء "(٢)، وعسن ابن عباس، رضى الله عنهما قال: "قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: إن ربسك بخيل لا ينفق"(٢).

و همة كناية عن البخل و انتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالية المعنوية في يقبضون المديهم؛ إذاصل "قبض الأيدى: ضم أصابعها إلى بساطن الكف" الكيم استعمل ها التعبير للدلالة على البخل و في أكدى تحول دلالى من المحسوس إلى المحرد؛ إذ "أصله من أكدى حافر البثر، أي رصل في أثناء حفره إلى الكذية، وهي الأرض الصلبة، فينقطم عن الحفر يائسًا من ظهور الما المالالة على البخل و في التعبير : يمنعون الماعون كناية عن البخل، و في التعبير : يمنعون الماعون كناية عن البخل، و في التعبير المائد عن مستحقيها عن البخل، و فيه انتقال دلالى من المحسوس إلى المحرد، أي مست منسع الإعانية عن مستحقيها إلى البخيل.

۳-۳-اللل: نمة كناية عن الذل في أخذنا منه بساليمين، و أصل هذا التعبسير تناول يده اليمن واصطحابه منها، ثم استعمل للدلالة على السذل و مسن ثم يكسون قسد حسدت فيه تحول دلالى من المحسوس إلى المحرد، و كذلك الأمر في ناكسسو روءسسهم و سنسسمه على المرطرم افهذان التركيبان كنايتان عن الذل، وحسدت فيسهما انتقسال دلالى مسن المحسوس إلى المحرد؛ إذ أصل أولهما "قلب الشيء على وأمه "(١) بحيث يجعل أعلسي الشسيء أسفلسه، ثم تحسول إلى مسعسنسي السذل مسن حسلال إمسالسة السسراس و طساطساتسه، في حيسسن

<sup>(</sup>٢)القرطــــين : الحســـامع لأحكـــــمام

<sup>(</sup>١)أبو حيسسان: البحسسر الحيسسط،٢/٧٤.

القرآل،مسيح، ١٣٨/٦. .

ر٤)نفسسه، ١٠/١٠،

<sup>(</sup>٣)ممد رشيد ركشسا : المسار١٠/١٤.

<sup>(</sup>٥)إبراهيسم أحمسد عبسسد العسماح : القسمام القسموم القسموم للقسم آن الكسريم، بحمسم البحسوث الإسلامية، القسامرة، ١٤٠٤ هسم

<sup>(</sup>٦)اس معلوم : لساد الديد بريد الأكاس .

٢١٠ الفصل الرابغ

أن أصل ثانيهما التأثير في الأنف بعلامة أو بكي لا أيم عبر "بالوسم علسسى الخرطسوم عسن غايسة الإذلال والإهانة "(٢)، و هذا التعبير ورد في شأن الوليسسد بسن المغسيرة احيست صسار في غايسة الإذلال بعد تكبره، و قد قال القرطبي: "و لا نعلم أن الله تعالى بلغ مسسن ذكسر عيسوب أحسد ما بلغه منه إفالحقه به عارًا لا يفارقه في الدنيا والأخرة، كالوسم علسسى الخرطسوم، و قيسل : هسو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه و ماله و أهله مسن سسوء وذل وصغسار "(٣).

٣-٤-الإسراف: ثمة كناية عن الإسراف في تبسيطها كسل البسيط، كمسا أن في مذا التعبير تحولاً دلاليًا من المعنى الحسيسي إلى المعسنى الجعسردة إذ أصلسه مسن "يسد يستسطء أى مطلقة "(٤) مثم "ضرب بسط الله مثلاً للهاب المال عو إنما نمى سسسبحانه وتعسال عسن الإفسراط في الإنفاق و إخراج ما حوته يده من المال، من عيف عليسته الحسسرة علسي مسا خسرج مسن يده"(٥).

٣-٥-الخيانة : ف لفظ السوء كناية عن الخيانة، و أصله مسما يكسره.

﴾ - المرأة و مجالات أخرى : اقتصر عدد الألفاظ السبق حمد فيسها انتقمال دلالي ضمن هذا المحال، على سنة عشر لفظا، توزعت حمسب محالا الدلاليسة الفرعيسة كمسا يأتى :

3-1-المرأة: ضم هذا المحال عشرة الفسساظ فقسط تم قيسها تحسول دلال بحيست صارت تدل على المرأة، و هذه الألفاظ هي: الأهل، كناية عسن الزوجسة، و أصسل هسذا اللفسظ العشيرة و ذوو القري (1)، و كأمّن بيض مكنون، و هو تشسسيه؛ حيست حساء هسذا الستركيب سائرًا على عادة العرب ف تشبيههم المرأة بالبيضة؛ حيث شهت نسساء أهسل الجنسسة "سيستن السناء، و تسبيها المسمون في الأداجسي، و بسها تشب المسموب السناء، و تسبيه بي

<sup>(</sup>١)ابن منظور : لسسان المسرمية بن م ،

<sup>(</sup>٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، سمية، ٢٢٧/١٨.

<sup>(</sup>٥)القرطبي: نفسه،مح٥،٣٥٠/١٠،٥٠

<sup>(</sup>۲)الزعنسسرى : المكشساف،۱۹۳/۱.

<sup>(</sup>٤)ايىس مىطىيور : ئەسىيەرب بى ط .

<sup>(</sup>٦)انظر : اسمن منظسور : نقسسه،أ همسدل .

٢١١ الفصل الرابع

بيضات الخدور"(١)،"و هو تشبيه عام جملة المرأة بجملسة البيضة،أراد بذلسك تناسب أجسزاء المرأة، و أن كل حزء منسبها نسبته في الجسودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائسها إلى نوعه، فنسبة شعرها إلى عينها مستوية و أذ هما غاية في نوعها، و البيضة أشد الأشسياء تناسب أجزاء و لأما من جيث حسنها في النظسر واحد"(٢).

و فى التركيب: نساؤكم حرث لكم تشبيه للزوجة بالحرث، و هـ و إثـ ارة الأرض و تذليلها للزراعة بمقال: "حرث الأرض: أثارها للزراعه، و ذلله لمـا"(٢٦)، وقد شبه الله تعالى الزوجسات "بالمحسارث تشبيها لمسا يلقسى فى أرحامهن مـن النطف السي منها النسل، بالبدور"(٤)، و لذا قال أحمد بـن يحيي (٥)؛

السمّا الأرْحَسامُ ارْصُسو نَ لَــــَنَا مُــــعَثَرَلَاتُ فَـــعَثَرَلَاتُ فَـــعَدَرَلَاتُ فَـــعَدَرَلَاتُ فَــعَدَدَلَا السرُرْعُ فِـعَهَا وَعَلَــى اللهِ الـــــتَبَاتُ

و هذا التشبيه بمسلم الدلالسة يبين أن الإباحسة في جماع الزوجسة " لم تقسم إلا في الفسرج خاصة اإذ هو المسزدرع "(٢).

و فى حلائل أبنائكم كناية عن زوجالهم، وهذا "اللفسط مساحوذ مسن الحلسول؛ فسإن الرحين يحلان ممّا فى مكان واحد و فراش واحسد، و قيسل : سن الجسل بالكسسر، أى كسل منهما حلال للآعو، وقيل : من حَل الإزار بفتسم الحساء " (٧)، أو "لألمسا تحسل مسم السزوج حيث حل دفهى قَبِيلَة بمعنى قَاعِلَة "(٨). و صاحبة كناية عن الزوجسة، و أصسل هسذا اللفسط مسن يصطحب شخصًا، ثم أطلق على الزوجة الألما ترانق زوجسها في مسسرة حياقمسا.

و ف فرش مرفوعة كتاية عن نساء أهل الجنسة اللالسي رفعسن بحمسالهن علسي نسساء أهل الحنايسة العسرب ف إطلاق لفسظ

(٢)أبرحيسمان : البحسر الميسط،٢/٩٠٠.

(١) الزعشرى: الكشاف، ٢٦٢/١.

(٦) القرطى: الجسامي لأحكسام القسرآن، سمج ٢، ج٩٣/٣.

(٨)أبرحيسان: نفسسه،٣/١٥٥،

(۱)الرعشری : الکشاف،۳٤٠/۳٤.

(۲) لز مختدی: أساس البلاغسسة، ح ر ث.

رە)أبرحيان : ئاسىد، ۲۲۷/۲.

(٧)ممد رشيد رضا : المسسار،٤٧٩/٤.

٢٩٢ النصل الرابع

الفراش على المراة ؛ إذ روى عن "بعضهم أنه قال لرحسل أراد أن يستزوج : اسستوثر فراشسك، أى تخير السمينة من النساء "(۱). و في هن لباس لكم تشسسبه للزوجسة باللبساس، وهسر مسن "كسل شيء: غشاؤه "(۲)، و قال الزجاج عن هسلا النشسبيه و دلالت، : "قسد قيسل عنسه غسير مسا قول ؛ قيل: المعنى : تعانقر لهن و يعسانقنكم، و قيسل : كسل فريستى منكسم يسسكن إلى صاحبسه ويلابسه ... والعرب تسمى المرأة لباسًا و إزارًا ، قال المحسدي يصسف امسرأة :

إذًا مَا الطُّنجِيعُ لَنَى عِطْفَهَا لَلنُّتْ فَكَالَتْ عَلَيْسِهِ لِبَاسَا

و ثمة كناية عن الزوجة في لفظ نعجة، و فيسه أيضًا انتقسال مسن بحسال الحيسوان إلى بحال الإنسان، إذ النعجة أصلاً هي "الأنثى مسن الضسأن و الظبساء و البقسر الوحشسى و الشساء الجبلى "(°). و قد حرى القرآن الكريم على عادة العرب في الكنايسة بالنعجسة عسن المسرأة؛ "لمساهن عليه من السكون و المعجزة و ضعف الجانب "(۲)، و من ذلك قسسول ابسن عسون (۷):

الس البولمَنُ ثَلاثٌ لَمْسُدُ وَالسِمَسَةُ لِي البَيسَةِ صُغْرَاهِ لَنَّهُ وَلَهُ مُلِكُ الْمُنْ وَلَهُ اللهُ الله

وق من ينشؤ ق الحلية و هو ق الخصام غير مبين كناية عن المسسراة أيضاؤفقد كسن الله سبحانه عن النساء بألمن ينشأن ف الترفسه و الستزين و التشساغل عسن النظسر في الأمسور ودقيق المعانى، و لو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك، و المراد نفسسي ذلسك-أعسى الأتونسة-عسن المسلالكة، و كسونسهسم بسنسات الله، تسعسسالي الله عسن ذلسسك"(^).

.7.4

<sup>(</sup>١)الثماليي: الكناية و التمريض،ص ٦.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج١،ج٢١٧/٢.

<sup>(</sup>۱)، (۷) القرطي : تفسه، مج ۱۷۲/۱۰ و ۱۷۲/۱۰

<sup>(</sup>٢)،(٣) ابن منظور: لسان المرب، ل ب س.

<sup>(</sup>٥)ابن منظور : تفسهان ع ج .

<sup>(</sup>٨)الزركشي : البرهان إلى علرم القرآن، ٧/٢،٣٠

3-٢-الرقيق: في مسا مسلكت الأيمان كناية عن الرقيق. في لفظ رقبة الدال على المسترق والمسترقة، بحاز مرسل، و الرقبة في الأصل اللغوى "العنق، وقيل: أعلاها، وقيل: موحسر أصل المنق "(١)، ثم أطلق على الرقيق، و "سميت الجملة باسم العضو لشرفها "(٢)، أى لشرف الرقبة، "فإذا قال؛ أعتق رقبة، فكأنه قال: أعتق عبدًا أو أمة "(٣)، وهذا المجاز المرسل من "تسبية الكل بالجزء، و خص بذلك؛ لأن الرقبة غالبًا عمل للتوثق و الاستمساك؛ فهو موضع الملك "(٤).

الناظ فقط حدث فيها انتقال دلالى بحيث صارت ضمن هذا الجسال السدلالى الفرعسى علسى أربعسة الفاظ فقط حدث فيها انتقال دلالى بحيث صارت ضمن هذا الجسال؛ فشسة كنايسة عسن الغيبسة في التعبير: يأكل لحم أخيه ميتًا، كما حدث فيسه انتقسال دلالى مسن بحسال الأكسل إلى بحسام الكلام؛ فقد"مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميسى لا يعلم بأكل لحسسه، كمسا أن الحسى لا يعلم بغيبة من اغتابه، و قال ابن عباس: إنما ضرب الله هسمنا المشال للغيبة؛ لأن أكسل لحسم الميست حرام مستقدر، و كذا الغيبة حرام في الدين، و قبيسح في النفسوس. و قسال قتسادة: كمسا يمتنسع أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتًا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيًسا. و استعمل أكسل المحسم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك حارية؛ قسال الشساعر:

# فَإِنْ أَكُلُوا لَخْمِي وَلَوْتُ لُحُومَهُم ﴿ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَا (°)

و قال ابن الأثير: "فلما كان الاغتياب هو تمزيق أعراض النساس شبه بسأكل اللحسم الذى فيه تمزيق أحزاء الجسم، ثم لما كان ذلك مستهجنًا شبه بلحسم الأخ، إلا أن أكسل لحسم الأجنى أقل كراهة من أكل لحم الأخ، ثم لما كان لحسم المست لا يُحسس فكذلسك المغتساب لا يُعس لفيهته افحسنت الكناية عن الغيبة كلذه الألفاط" (٦). و في تركيسب حمالية الحطسب كنايسة من المشي بالنميسة، و فيه تمول دلالى من معنى حمل الحطسب إلى معسنى المسير بالنميسة بسين الماسيات أم جيسل امسرأة أبي لهسب تمشسى بالنميمسة، و تعسير الرسسول في الله المساد المسراة أبي لهسب تمشسى بالنميمسة، و تعسير الرسسول في المساد المسراة أبي المسب المسلم المسراة أبي المسب المسلم المسراة المسبر المسبول في المسبحسة المسبول في ال

الغصل الرابع 111

يحمل الحطب بين الناس(١)، وقد وافق القرآن الكريم عادة العرب في هذا الاستخدام.

و في يأكلان الطعام كناية عن التبول و التبرز،كما أن في هــــــذا التعبــــبر تحــــولاً دلاليِّــــا السلامة إذ الضمير في يأكلان بعود عليهما، وفي ذلك"تبعيد عما اعتقدتسم النصساري فيسهما مسن الإلهية؛ لأن من احتاج إلى الطعام و ما يتبعه من العوارض؛ لم يكن إلا حسماً مركبًا مسن عظمم و لحم وعروق واعصاب و اخلاط و غــــير ذلـــك"(٢).

و في جاء من الغاظ كناية عين قضياء الحاجسة، و أصيل الغسالط "المنخفيض مين الأرض"(٣)، و منه قول عمرو بن مَعْسَدِ يكُسرِبُ :

فَكَمْ مِنْ غَائطٍ مِنْ دُون سَلْمَى قَلِيل الألس لَيْسسس بسب كَيسعُ الله و"كان الرجل إذا أراد التبرز ارتاد غالطًا من الأرض، يغيسب فيسه عسن أعسين النساس("). إذن "جاء فلان من الغالط يعسين بسه : قضي حاجتيه السي كسانت تقضيى ف الغسائط مسن الأرض "(٢).

و ف الجدول رقم(٥) توضيح نسب شيوع تغير المحسسال السدلال في المحسالات الدلاليسة للألفاظ القرآنية الدالة على المحظور اللغرى والمحسسن اللفظسي.

<sup>(</sup>١)انظر: أباحيان: البحر الحيسط،١٠١٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن دريد: جمسهرة اللغسة، طع و ١٠٠ ي.

<sup>(</sup>٤)الأصمعي: الأصمعيات،ص ١٧٦. كتيسع: أحسد.

<sup>(</sup>٥)ابن منظور ؛ لسان المسسرب، غ و ط .

<sup>(</sup>٦) الطبرى: حامم البيسان،٤/٤٠١.

الجدول رقم (٥) : نسب تغير الجمسال السدلالي

| النسبة المثويسة | عدد ألفاظ تغمير المحال                  | الجمال السدلالي                 |  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|
|                 | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                 |  |
| % o , r         | ٤A                                      | المصائب و الشدائد               |  |
| % 1,0           | 77                                      | الأمور الجنسسية                 |  |
| %) 0 , 1        | ١٦                                      | الصفات البشرية المعنوية السلبية |  |
| % 0,1           | 14                                      | المرأة و بحالات أخسرى           |  |
| %               | 1.7                                     | المحموع الكلسي                  |  |

و واضع من هذا الجدول أن أعلى نسبة شيوع فى تغمير المحمال المدلالي، سمحلت في بحال المصائب و الشميدالد(٣, ٥٤%).

## ثانيًا: تخصيص الدلالة

يقصد يتخصيص الدلالة تغير معنى اللفظ من المعنى العسام إلى معسنى خساص اولسذا يطلق عليه تضييق المعنى و حدث هذا التخصيص أو التضييق في سستة عشر لفظًا معررًا عن المحظور اللغوى و المحسن اللفظى في القرآن الكريم افلفظ الطلسلاق يسدل علسى السترك و الإرسال أصلاً عثم استخدم للدلالسة علسى تسرك الزوجسة و تخليسسة عقسدة نكاحها (۱), وكذلك لفظ تسريح تغير مسن الدلالسة على الإرسال عامسة إلى الطلك خاصة ،أي إرسال الزوجة فقط إلى بيت أهلها بعسد تطلبقها.

و لفظ الأذى تم تخصيصه بالقدارة الموجودة في الرأس بعسد أن كسان يسدل علسى المضرر عامة من مرض و قدارة و غيرهما. ر لفسط الدائسرة تم تخصيصه ليصبح دالاً علسى الحزيمة بعد أن كان يدل على المصائب عامة والإربة في اللغسة هسى الحاجسة المقسل : "قسد أرب الرجل، إذا احتاج إلى الشيء و طلبه "(٢)، ثم خصصت فصسارت دالسة علسى الحاجسة أو الرغبة في النساء (٢).

ر يدل تعبير اعتزلوا النساء على العزلسة عنسهم و تجنبسهم فى كسل شسىء،لكسن المقصود به فى القرآن الكريم هو عدم جماعهن، اى أنسه خصصص ليصبح دالاً علسى عسدم الجماع؛ فأصله من عزل الشىء يعزله عسر لا و عزّلسه فساعتزل و انعسزل و تعسر لل الحساء حانبًا فتنحى..... واعتزلت القوم، أى فارقتهم و تنحيست عنهم (ألا) و يكشسف الدلالسة المخصصة مبب نزول الآية الني ورد فيها هذا التعبسير؛ إذا روى أن أهسل الجاهليسة كسانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها و لم يشاربوها و لم يجالسسوها علسى فسرش و لم يسساكنوها في يست، كسفسل البسهود والجسوس، فسلما نزلت أحسد المسلمون بسظساهسسر

<sup>(</sup>١) انظر : ابن منظور : لسان العرب،ط ل ق .

<sup>(</sup>۲)ئقسەبار ب .

<sup>(</sup>٣) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،مج ٢، ٢ ٢ ٢ ٢٣١٠.

<sup>(</sup>٤)ابن منظور : تمسه، ع ز ل .

٢١٧ الفصل الرابع

اعتزالهن؛ فأعرجوهن من بيوته سم فقسال نساس مسن الأعسراب: يسا رسسول الله السيرد شديد، والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلسك سسائر أهسل البيست، و إن اسستأثرنا بهسا هلكت الحيض فقال عليسه المسلاة و السسلام: إنا أمسرتم أن تعستزلوا بحامعتهن إذا حضن، و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعسل الأعساجم ((1)).

و فاء يدل اصلاً على الرحسوع عامدة ثم استعمل في الرحسوع إلى الجمساع والمحام عاصة احيث الجمساع والمحسلة على المحسلة على المحسلة المحسلة

ر و ف كلمة الفحشاء تخصيص دلالى انقد تغيرت دلالتها مسن معن "القبيح سن القول والفعل" (٥) عامة إلى الزنا خاصية و هيو نبوع من الفواحيش الفؤاميا يسمى كذلك القبح مسموعه و مكروه ما يُذكر بسبه فاعليه "(٦) و هيذا التخصيص حدث لكلمة الفاحشة في دلالتها على الزنا أو اللواط أو السبحاق احيث أطلس هيذا اللفسظ على هذه الأمور "لزيادهما في القبح على كثير مسن القبسائح "(٧).

ر لممة خصيص ف كلمة فروج الذالفرج أصلاً هـــو" الخلسل بــين الشــيئين "(^)، أى السفستسحمة السمسوحسسودة بــيسمنهما، فكسل "فرجسة بــين شــيئين فــهو

<sup>(</sup>٢)الفرطين: الجامع الأحكام القرآن،مج ٢٠٥/٣-١٠.

<sup>(</sup>٤)الفرطين: نقسه، مج١٩٤/١٤،٧ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى: حامع البيان،٢/٢٨.

<sup>(</sup>٨)ابن متطور : تقسه،ف ر ج .

<sup>(</sup>۱)الزمشرى : الكشاف، ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٣)ابن منظور : لسان العرب، قد ي أ , .

<sup>(</sup>٥)ابن منظور ؛ نقسه،ف ح ش .

<sup>(</sup>٧)أنوحيان : البحر الهيط،٣/٥٥٥ .

قرج"(١)، و منه قول الممرَّق العَبَّدِي يصــف ناقــة :

كَانَ حَصَى الْمَعْوَاءِ عِنْدَ قُرُوجِهَا ﴿ لَوَادِى رَحَى رَضَاءَتِهِ لَمْ تُلتَقِيقٍ (٢)

ثم اطلق على العضو الجدسى للرجل أو المراة، مسن جهسة القبسل، و يوحسه تخصيس دلالى في لفظ الأهل في دلالته علسى الزوجسة خاصسة، بعسد أن كسان يسدل علسى الأقسارب عامة؛ فأهل الرجل أصلاً هم عشيرته و ذوو قربساه (٢)، ثم ضيستى معنساه بحيست صسار دالاً على زوجة الرجل فقط، و ثم تخصيص دلالى في كلمة صاحبسة؛ حيست تسدل أصلاً علسى كل من يرافق شخصًا أو يعاشره (٤)، ثم أطلقت على الزوجة فقسط؛ لألمسا ترافستى زوجسها و تعاشره في مسيرة الحيساة.

و حدث تخصيص دلال لكلمة رجل في دلالتها على المسترق، و هي أصلاً أعم؛ حيث تطلق على "الذكر من نوع الإنسان علاف المراة، و قيسسل: إنحسا يكسون رجلاً فرق الغلام، و ذلك إذا احتلم وشب، و قبل: هو رجسل سساعة تلده أمسه إلى مسا بعسد ذلك "(ع). و هذا التخصيص موجود في استخدام القسرآن للفسظ فسيق في الدلالية علسي المسترق، و في كلمة فتسساة في دلالتسها علسي المسترقة؛ إذ همسا أصلاً لفظان يسدلان على "الشاب و الشابة" (٦) عامة؛ إذ" لفظ الفي و الفتسساة يطلس على الأحسرار في ابتسداء المشباب "(٧)، و أطلق هذان اللفظان على الرقيق من الرجسسال و النسساء؛ لأن حسل الحدمة شبان (٨).

<sup>(</sup>۱)الزعشرى :أساس البلاغسة،ف رج.

<sup>(</sup>٢) الأصبعي : الأصبعيات، ص ١٦٥ ، ترادي : ما تطاير مسسن الرحسي عنسد دقسها النسوي رصَّاه . مه : كثيرة الدق أو الطحسن.

<sup>(</sup>٣) ابن مظرر : لمنان العرب، أهسست ل . (٤) انطسر : نفسسه ومن مو ٠٠٠

<sup>(</sup>۵)ابن منظسسور : نفسسه ار ح ل . (۲)نفسسه اب ت ي .

<sup>(</sup>٧)القرطبي : الجامع لأحكام القسرةن،سمع،ع٥١،١٤٠

<sup>(</sup>٨)انظر : أماحيان : البحسر الهرسط،١٩٨/٧١٦٦١.

٢١٩ الفصل الرابع

و يتبين بما سبق أنه قسه تحسدت تخصيص دلالى فى بحسال الأمسور الجنسسية فى سبعة ألفاظ،و فى بحال المرقيسة فى ثلاثسة الفاظ،و فى بحال المرأة فى لفظسين فقسط، فى حسين لم يحسدت تخصيسص دلالى لأى لفسظ قرآن دال على صغة من الصفات البشرية المعنويسة السسلبية؛ و مسن ثم يكسون التخصيسص الدلالى أشيع فى بحال الأمور الجنسية من سائر المحالات الدلاليسة للألفساظ القرآنيسة المسبرة عن المحظور اللغوى و المحسن اللفظسي.

# ثالثًا: تعميم الدلالة

يفصد بتعميم الدلالة ترسيع المعنى ؛ بحيث تصبيح دلالية اللفسظ خارجية عسن الدائرة الدلالية الخاصة به افيشمل اللفظ دلالة أوسع أو أعيم. و الملاحسظ أن هسذا النسوع من التغير الدلالي قليل حدًّا في الألفاظ الدالة على المحظ بور اللغسوى و المحسس اللفظي في القرآن الكريم ابحيث لم يتجاوز عددها خمسة الفساظ و هيى: قارعية و النكساح و سيرًا وسوأة و رقية.

غة تعميم دلالى في لفظ قارعة، وهو مشتق من القسيرع بمعسى الضسرب (١)، و منسه قول الأقيشر الأسسدى :

اقتى تلادى و ما جَمَعْتُ مِنْ لَسَبِ قَرْعُ الْقَوَاقِ الْمُواةَ الْإَبَارِيقِ (٢) ثم استعمل القرعُ في معنى الداهية أو الشدة عامة، كما هسمى الحسال في الاستعمال القسر آني له احبث تشمل الشدة المتضمنة في دلالة القارعة أنواعًا عتلفة مسن المصالب مسن "قتسل أو من أسر أو حدب أو غير ذلك من المستذاب و البالاء، كما تزل بالمستيز ثين، و هسم رؤساء المشركين، وقال عكرمة عن ابن عبساس : القارعية : النكبة و قسال اسن عبساس أيضنسا و عكرمية : القارعية : الطلائسة و المسترايا المنى كان يقذها رسسول الله يُعَلِين من ثم أطلق لفظ القارعة على يوم القيامة ؛ تلبيخيا إلى شدته و أحواله .

و يوحد تعميم دلال ن لفظ النكاح ن الاسمستعمال القسر آن اإذ "أصل النكاح ق كلام العرب: الوطء "(١)، و "قال التبريزى: و أصلمه عند العسرب: لمزوم الشمىء الشهرة و إكبابه عليه، ومنه قولهم: نكح المطر الأرض، حكاد تعلمه ف الأمسال عسن ألى

حمح فاقور قام هي إناء يشرب فيه الحمر . (٤) إن منظرر : نفسهان له ح ـ

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن مطور : لسان العرب، ق ر ع . (۱) (۲) (۲) انظر : القرطبي : الحامع لأحكام الموأن، ح . (۲) الطرع و سانين القراقير : الموأن، ح د ح د ٢١/٩ . تلادي : مال الموروب نشب : ما حدد بعمل الرحل من صباع و سانين القراقير :

زيد و ابن الأعراب. وحكى الفراء عن العرب: لكم المراة، بضم النسون: بضعة همى بسين القبل و الدبر، فسماذا قسالوا: نكحسها، فمعنساه: أصساب نكحسها، أى ذلسك الموضم منها (١)، ثم استعمل للدلالة على الزواج عامة بما يتضمنه مسن عقسد الستزوج والجمساع... إلى و جاء في الشعر الجاهلي ذكر النكاح بالدلالة الموسسعة لسه، أى بمعسى السزواج، علسي نحو ما في قول الجنساء بعدما رفضت أن تتزوج من دريد بسسن الصّسة:

مَعَاذَ اللهِ يَنْكَحُنى حَبَرْكَى قصيرُ الشَّبْرِ مِنْ جُشَـسمَ بسنِ بَكُسرِ (٢) و فى لفظ السر توسسيع دلالى احبست يسدل علسى السزواج، بعسد أن كسان فى الجاهلية يدل على الجماع، على نحر ما فى قسول الأعشسى :

و لا تَقْرَبَنَ جَارَةً إِنَّ سِرَهَا عَلَيْكَ حَسرَامٌ فَسالْكِمَّنُ أَو تَسَابُلُنَا (٣) إِذِنَّ العرب تسمى الجماع و غشيان الرحل المرأة سرَّا الأن ذلك بمسما يكسون بسين الرحسال و النساء في خفاء غير ظلماهم

لَعَفَ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ الْمَسَقِ وَ لَمْ يُضِعْهَا بُسِينَ فِسَرِكَ وَ عَشَسَقُ بِعَنِ بِدَلك : عف عن غشيالها بعد طول ملازمته ذلك، و منسه تسول الحطيَّعسة :

وَ يَحْرُمُ سِرُ جَارَتِهِمْ عَلَيهِمْ وَ يَاكُلُ جَـــارُهُمْ السَّفَ القِصَسَاعِ" (1)

و حدث تعميم دلال للغسظ مسوأة يمعمن العسورة اإذ"السسوأة ف الأصسل: الفرّج، ثم نقل إلى كل ما يستحيا منه إذا ظهر ((٥) و مسمن المنظسور الاعتقسادى الإسسلامى يعد "كشف العورة من عظائم الأمور، و أنه لم يستزل مسستهجنًا في الطبساع و مسستقبحًا في المقسول (٢).

<sup>(</sup>١)أبوحيان : المحر الحيــــط،٢/٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲)الحنسساء (تمساطر بسبت عسيرو بسن الحسيسرات بيسبن الشيسبوية) : ديسيسوال الجيسب ساعادار صادر ايووت ۱۳۸۲ هـــ =۱۹۲۳ م، ص. ۷۷ . سركى : قصير الطبسير طويسيل الرحلبير.

<sup>(</sup>٣) انظر : الزعشرى : الكشاف، ٢٧٢/١ و أباحيسسان : نفسسه ٢٢/٢٥ .

<sup>(1)</sup> الطبرى: حامع البيسان،٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن منظور : لسان العسسرسيس و أ .

<sup>(</sup>٦)المز بخشوی : مفسسه، ۲۲/۲ .

و ثمة تعميم دلالى في إطلاق لفظ رقبية على المسترفى أو المسترقة،وهمى في الأصل"العنق،و قيل: أعلاها،و قيل: مؤخر أصلل العنسة ... و سميست الجملة باسسم العضو لشرفها ... قال ابن الأثير: و قد تكررت الأحساديث في ذكر الرقبة و عتقسها و تحريرهما و فكها،و همى في الأصل: العنسق؛فحعلت كنايسة عسن جميسيم ذات الإنسان،وتسمية للشيء ببعضه،فإذا قال: أعتسى رقبة،فكأنه قسال: أعتسى عبساً أو أمة،ومنه قولهم: ديته في رقبته "(١).

و ذكر القرطبى أن المرقسوق سمى رقبة "لأنه بسالرق كالأسير المربوط في رقبته "لأنه بسالرق كالأسير المربوط في رقبته "(٢)، في حين قال محمد رشيد رضا: "عبر بالرقبسة عن السذات؛ لأن الرقيس يحسي رقبته دائمًا لمولاه كلما أمره و لهاه، أو يكون مسخرًا له كالثور السندى يوضع النبير على رقبته لأجل الحرث "(٣)، و في ذلك أيضًا دلالة "على معنى الخضوع؛ فسأن المملوك يكسون بين يدى السيد منكس الرأس عادة، و إنما تنكيسه بحركسة الرقبة "(٤).

و قد شجع الإسلام على تحريب الرقيس حيى جعسل ذلسك سببًا ف دخسول الجنة، و روى ف ذلك كثير من الأحساديث، منها: "أن رحسلاً قسال لرسسول الله تلكية: دلن على عمل يدخلن الجنة، فقسال: تعتسق النسسمة و تفسك الرقبة. قسال: أو ليسا سواء؟ قال: لا، إعتاقها: أن تنفرد بعتقها، و فكسها: أن تعسين ف تخليصها سن قسود أو غرم"(٥). و قال الرسول تلكية: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فسداءه مسن النسار"(٦)، وقسال أيضًا: "من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوًا منه مسسن النسار"(٧).

<sup>(</sup>١)ابن منظور : لسان المسسرب، ر ق ب .

<sup>(</sup>٢) القرطن: الحامم الأحكام القسير آل: مسيح ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) عمد رشيد رضا : المسار،٥٠ (٣)

<sup>.</sup> TA/Yea...................................(£)

<sup>(</sup>٥)الزعنشرى: الكشساف،١٠٤٤

<sup>(</sup>٦)، (٧) القرطي : نفسه، مسسح ١٠٠٠ . ٢٩/٢ .

# رابعًا : التغير نحو الدلالة المضادة

ثمة لفظ قرآن واحد من الألفاظ القرآنية الدالة على المحظور اللغسوى والمحسس المفظى، حدث فيه تحول نحو الدلالة المضادة لدلالته، و هر لفسظ الغسابرين؛ حيست تحسول من الدلالة على البلالة على الموت أو الحسلاك؛ حيست هر لفسظ مشتق مسن العبر، و كما قال ابن دريد: "غُبْر كل شيء: باقيه" (١)، و منه قسول أبي ذريب المسلل:

فَغَيَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشِ لاضِبٍ وَ إِخَالُ الى لاحِـــــنَ مُسْــتَبْقِعُ (٢)

و اختار الطبرى دلالة البقاء للفظ الغبرة حيث قال في شسرح هسلما اللفسظ المتعلسة في القرآن الكريم بامرأة لوط التعليق "كسانت مسن البساقين قبسل الحسلاك و المعتريسن الذين قد أتى عليهم دهر كبير، و مر يهم زمسسن كشسير حسق هرمست فيمسن هسرم مسن الناس افكانت ممن غير الدهر الطويل قبل هلاك القوم، وقبل: معسسين ذلسك: مسن البساقين في عسدًا ب الله "").

يتضح من العرض السابق تنوع التفسير السدلالي للألفساظ الدالسة علسى المحظسور اللغوى و المحسن اللفظى الواردة في القرآن الكريم؛ حيث جمعت بسين تغسير المحسال السدلالي و تخصيص الدلالة و تعميمها و التغسير نحسو الدلالسة المضسادة، وخلست مسن الانحطساط الدلالي. و أشيع أنواع التغير الدلالي هو تغير المحال الدلالي، و أقلها شسيوعًا هسر التغسير نحسو الدلالة المضادة. و يلاحظ أن في الألفاظ القرآنية رقيسا في الدلالسة على المساني المحظسورة المستهجنة الفاحشة؛ إذ القرآن الكريم ليس بفاحش و لا يمتفحسس، و إنمسا حساءت ألفاظه كلها راقية عيدة عن الإسسفاف اللغسوى.

<sup>(</sup>١)ابن دريد : جهرة اللنسبة،ب رع.

<sup>(</sup>٢)انظر : أباحيان : البحر الحيط، د/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطرى: حامع البيان، ٥٤٢/٥، انظر: ١٠/١٤٧٠/٩.





# الخاتمة





स्या ४११६

#### ف لماية هذه الدراسة لابد من استخلاص أهم نتائجها، و هي :

- أدرك بعض العلماء العرب القدماء مفهوم المحظور اللغسوى و المحسن اللفظسى، وعسروا عسن ذلك بمصطلحات: الكناية و التلطف و اللطافة أو اللطسائف و الكنايسات اللطيفية و تحسين اللفظ و التعريض وحسن التعريض والتعريضات المستحسنة و اللفسظ الخسسيس المفحسش وما يستقبح ذكره واللحن والتورية و الإشارة و الرمز و الترّه. و أشسيع همذه المصطلحات فيسا بينهم هو مصطلح الكنايسة.
- تعددت المصطلحات الدالة على المحظور اللغوى و المحسن اللفظ ملى للدى العسالم الواحسد في التراث العربي، إلى حانب تعددها لديهم جيمًا؛ إذ لم يتفقسوا علمي مصطلع واحسد للمحظسور اللغوى و آخر للمحسن اللفظسي.
- على الرغم من وعسسى العلمساء العسرب المسلمين القدمساء بسالحظور اللغسوى والمحسسن اللفظسي، لديسهم . اللفظي، فلم تتبلور عن هذا الرعى نظرية خاصة بالمحظور اللغوى و المحسسن اللفظسي، لديسهم .
- اهتم الباحثون العرب المحدثون و المعسساصرونُ ف علسم اللغسة اهتمامًسا ملحوظًسا بسالمحظور اللغوى و المحسن اللفطى؛ فغالبهم تعرض لهما تعرضًا سريعًا ف ثنايا أيحائسه، أمسا الذيسن أنسردوا لهما دراسة أو بحصصوا لهما فصلاً أو بابًا، فقلة تعد على أصسسابع البعد .
- تعددت المصطلحات المستعدمة للدلالة علم المخطرور اللغموى و المحمرة اللفظم لمدى اللغويين العرب المحدثين، حتى وصلمت إلى عشرين مصطلحًا معربًا عن مفهوم المحظور اللغوي، و مجانبة عشر مصطلحًا دالاً على المحمدة اللفوى، و مجانبة عشر مصطلحًا دالاً على المحمدة اللفوى، و
- ۱ اتجاه مال أصحابه إلى مصطلح قديم أو أكسثر، مشسل ؛ الكنايسة والتعميسة ... إلخ و لم موفسيق أصحاب هذا الانجاد في ذلك انظرًا لاختلاف دلالسة هسذه المصطلحسات عسن دلالسة المحطسور اللغوى و المحسن اللفظسي .
- ٢- اعجاه مال أصحابه إلى استعمال مصطلح مقسترض عسن الإنجليزيسة أو الفرنسسية، و هسذه المصطلحات لا يمكن الأخذ ها؛ لوجود مصطلحات عربية تدل علسي مفهوم المحظسور اللغسوى و المحدن اللفظسي .

१४०

٣-اتجاه استخدم أصحابه أكثر من مصطلح للدلالـــة علــى المحظــور اللغــوى وأكــثر مــن مصطلح للتعبير عن مفهوم الحسن اللفظــــى المحيــث توحــد مصطلحــات قديمــة و أحــرى حديثة لدى أصحاب هذا الاتجاه و المال علــى عــدم الحســم ف تحديــد مفــهوم المحظــور المخسن اللفظـــى.

و كل هذا يدل على الخلاف الحاد بسين اللغريسين العسرب حسول مفهرم المحظرر اللغوى و المحسن اللفظى افهم لم يتفقوا على مقسهوم واحسد و لا مصطلسح واحسد للمحظرور اللغوى و كذا للمحسن اللفظسي.

- اعترت مصطلحى المحظور اللغيوى و المحسن اللفظيمى من بنين المصطلحات العربيسة المتنوعة؛ لأغما يعيران بدقة عندن مفهوم المحظور اللغوى و المحسن اللفظيم، و لشنيوعهما واستقرارهما في الدراسات اللغوية المعسماصرة.

- تعددت المصطلحات الإنجليزية الدالة على المحظور اللغرى و المحسسان اللفظسى حسيق وصلست المصطلحات المعرة عن مفسهرم المحظسور اللغسوى لسدى اللغريسين إلى عشسرة مصطلحات إنجليزية، و وصسل عسدد المصطلحات الدالسة علسى المحسسان اللفظسى عندهسم إلى أربعسة مصطلحات، كما تعددت المصطلحات الدالة على المحظسور اللغسوى و المحسسان اللفظسى عنسد اللغوى الواحد منهم، لكن مصطلحى Taboo و Taboo هسنا الأشسيع بسين هسذه المصطلحات.

- تتبيز الألفاظ الدالة على المحظور اللغموى و المحسن اللفظمى في اللغمة العربيمة بعمدة خصاص، هي : التكمون مسن كلممة أو أكمثر، و التخمير اللخموى، و التنموع بسين الحقيقمة والمحاز، والارتباط الوثيق بالمسمياق.

- تتضافر عدة عوامل وراء حظر لفظ مدين و حمسل آحسر محسساً في سسياق معسين، هسذه الموامل دينية و نفسية و احتماعية و لغريسة و سيامسية.

- بناء على الخصائص و العوامسل المتعلقسة بمفسهوم المحظسور اللغسوى و المحسسن اللفظسي، ثم التوصل إلى تعريف إحرائي لكل منهما؛ فالمحظور اللغوى هو لفسسظ يُعسَّم اسستحماله في سسياق معين لعوامل متعددة، يتكون من كلمة أو أكثر، قابل للتغير، متنوع بسسين الحقيقسة و الجساز. وأمسا المحسن اللفظى فهو لفظ بديل للمحظور اللغوى، يُغضَّسل استعماله في مسياق معسين لعوامسل

राम्

متعددة، يتكون من كلمة أو أكثر، قسابل للتغسير و التحسول إلى محظسور لغسوى، متنسوع بسين الحقيقة و المحساز.

- تنوعت المحالات الدلالية للمحظور اللغوى و المحسن اللفظ في القسرآن الكسريم، و ضمست أربعة بحالات دلالية عامة، هي : المصائب و الشدائد، و الأمسور الجنسية، و الصفات البشرية المعنوية السلبية، و المرأة وبحالات أخرى. و تشعب كسل بحسال دلالي عسام إلى بحسالات دلاليسة فرعيد
- ضم بحال المصائب و الشهدائد أربعه بحسالات دلاليه فرعيه، همي : الموت، والمسرض والأذى، والمزيمة، والطهلاق.
- شمل بحال الأمور الجنسية ثلاثة بحالات دلالية فرعية، هــــى : العلاقــات الجنسية، و الأعضـاء الجنسية، والعندات الجنسية.
- تفرع بحال الصفات البشرية المعنويسة السلبية إلى حمسة بحسالات دلالية فرعيسة، حسى : الذل، والكبر، والبخل، و الإسراف، و الخيانسسة.
- اشتمل الجعال الدلال العام الأخير على ثلاثة مجالات دلالية فرعيسة، مسى : المسرأة، و الرقيسة، والنشاط البشسري.
- المحال الدلال العام الأشيع هو بحال المصائب و الشهدائد؛ حيست زادت الفاظه علمى مائهة لفظ دال على المحظور اللغوى و المحسن اللفظيي.
- المحال الدلال الأدن شيرعًا هو محال النشاط البشرى إذ ضم عشرة الفياظ فقيط تعيير عين المحظور اللغوى و المحسن اللفظين.
- تنوعست الغلاقسات الدلاليسة القائمسة بسين المخطسورات اللغويسة و المحسستات اللفظيسسة المقر أنية؛ تعيث شملت : الترادف، و الاشسستمال، و المشسترك اللفظسى، و التضساد، و غمسة فسروق دلالية بين الألفاط المترادفسة.
- أشيع العلاقات الدلالية القائمة بين الألفاظ القرآبية الدالة على المحظور اللغوى و المحسسن اللفظي،هي علاقة الاشتمال؛ حيث ضمت مائة و غمسانين لفظّها،
- أقل العلاقات الدلالية شيوعًا بين الألفاظ القرآنيسة المسبرة عسن المحظسور اللغسوى والمحسسن اللفطي، هي علاقة التذادالأنما اقتصرت على أربعة و عشمسرين لفظسا.

- خدثت عدة أنواع من التغير الدلالى في الاستخدام القسسرآني للألفساظ المعسيرة عسن المحظسور اللغسوى و المحسس الدلالسة، وتعميسم الدلالة، وتعميسم الدلالة، والتغير نحو الدلالة المضسادة.
- أشيع هذه الأنواع من التغيرات الدلالية هو تغير المحال المسمدلال احيست حسدت لأكستر مسن مائة لفظ قرآن دال على المحظور اللغوى و المحسسن اللفظسي.
- أقل هذه الأنواع من التغيرات الدلالية هو التغير تحسيس الدلالسة المضمادة؛ إذ حسدت همذا ف لفظ واحد هو لفظ الغمارين.
- خلت الألفاظ القرآنية المعبرة عـــن المحظـور اللفـوى و المحسن اللفظـي مـن الاتحطـاط الدلالي؛ لأن ف القرآن الكريم رقيًا ف الدلالة علــي المعـان المحظـورة القاحشـة المستهجنة؛ إذ ابتعدت ألفاظه كلها عن الإسفاف اللغــوى.

## مقترحات الدراسة

#### بناء على هذه الدراسة أقترح ما يسمأتي :

- التوسع في إعداد دراسات متنوعة عسسن المحظسور اللفسوى و المحسسن اللفظسي في المولفسات العربية القديمة والحدينة؛للوقوف على تغير هذه الألفاظ عسسير المحسسور.
- الحث على صناعة معجم عربي للمحظور اللغوى و المحسسن اللفطسي منسذ العصسر الجساهلي حتى وقتنا الراهسن.
- تزويد المعاجم العربية الحديثة بالمخطورات اللغويسة و المحسسات اللفطيسة احسن يندم تحسب
- تشجيع استعمال الألفاظ القرآنية الراقبة المهذبسسة الدالسة علسى المعظسور اللغسوى والمحسسن اللفظى؛ للابتعاد عن الإسماف اللغوى في المستويات اللغويسسة المحتلفسة.

تلك كانت أهم النتائج و المقترحسات،عسساها أن تعيسد مسن يطلسع عليسها و مسن

يدرس المخطور اللعرى و الحسسن اللفظسي. و الله والله التوفيق .

۲۲۸ الوراتيات

# الوراقيات (القائمة الببليو برافية)

أولاً : مادة البحث : القرآن الكويم

ثانيًا: كتب التراث العربي

ابن أبي الإصبع(أبومحمد زكى الدين عبد العظيم بــن عبدالواحــد، ت ٢ ٥ ٦هــــ) :

- تحرير التحبير في صناعة الشمر و النثر و بيان إعجاز القسر آن، تقسلتم و تحقيس : حفي عمد شرف، المجلس الأعلى للشعون الإسلامية، القساهرة، ١٣٨٣هـ.........

- بديم القرآن ، تحقيق : حفي عمد شرف ، لهضة مصر ، القاهرة ، د.ت.

ابن الأثير (ضياء الدين نصـــو الله بـن محمـد، ٣٧٦هــ): الشـل السـائر ف ادب الكاتب و الشاعر، قدمه و علــ عليه: أحمـد محمـد الحـوق و بـدوى طبانه، خضـة مصر، القـاهرة، د.ت.

ابن الأثير (نجم الدين أحمد بن إسماعيل، ت٧٣٧هــــ) : حرهــر الكـــتر، تحقيـــت : عمــد زغلول سلام، منشأة المعــاوف بالإســكندرية، د.ت.

ابن حجة الحموى (تقى الديسن أبويكر على ، ت ١٩٨٧هـ) : مزائه الأدب ر غايسة الأرب ، شرح : عصام شعيتو ، منشورات دار و مكتبه الهدلال ، بروت ، ط ١٩٨٧ ١ م .

ابن حياد البغادادى (أبوطه هر محمد ، ت ت الزن البلاغة في تقد النشر والشميم ، تحقيد النام عجب النام عجب الموسسة الرسالة ، بروت ، ط ١٩٨١ ١ . ١٩٨١ م .

ابن درید(ابوبکر محمد بن الحسين،ت ٢ ٣٢هـــ) :

الاشتقاق، تحقیق و شرح : عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط ۱۱۱۱ هـــ ۱۹۹۱م. مديرة الله تقاف ۱۱۱۱ هــ ۱۹۹۱م.

ابن رشیق القیروان(أبوعلی الحسن، ۳۰ و عصب : العسب فر ماسب الشمر و آداب و ماسب الشمر و آداب و ماسب الدیس عبد الحسب دار و مقسد مسیدی الدیس عبد الحسب دار الجیل، بسیروت، ط ۱۹۷۲، ۱۹ و م

ابسن فسارس (أبوالحسين أخمد، ٣٨٥همس) : المساحبي، تحقيس : السيد أحمد صغر ، مطبعة عيسى البابي الحلمي، القساهر ق، ٩٧٧ م.

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسسلم، ٣٧٦ هـــــ) :

أدب الكاتب وحققه: محمد الدال مؤسسة الرسالة بيروت ط ١٤٠٦، ١٤٠ هـ - ١٩٨٦م. .

- عيون الأخبار، شرحه و ضبطه و علسسق عليسه: يوسسف علسى طويسل، دار الكتسب العلمية، بيروت، ط ١٩٨٦ م العلمية، بيروت، ط ١٩٨٦ م العلمية، بيروت، ط ١٩٨٦ م العلمية، بيروت، ط ١٩٨٦ م

ابن ماجة (أبوعبد الله محمد بن يزيد، ٢٧٥هـ): سين ابسن ماحية ،حقيق نصوصيه ورقيم أبوابيه وأحاديثيه وعلي عليه : عميد فيواد عبيد البيساقي، المكتبية العلمية ، بيروت، د.ت.

ابن منظور (محمسد بسسن مكسسرم، ت ١١٧هسس): لسسسان العسسرب، دار المعارف، القساهرة، د. ث.

ابن وهب (أبوالحسين إسحاق بن إبراهيسم بسن سليمان، ٣٣٥هسم): البرهسان ف وحوه البيان، تقديم و تحقيق : حفى عمد شرف، مكتبسة الشسباب، القساهرة، د.ت.

أبوحيان الألدلسى (محمد بن يوسسف بسن علسى بسن حبسان، ت ٢٥٤هـــــ) : اليحسر المحيط، مكتبة الإيمان، بريدة السمودية، ١٤١٣ هــــــــ ١٩٩٢م.

ابوهلال العسكرى(الحسن بن عبد الله بن سيهل،ت٥٩مسي :

- کتاب الصناعتین؟ الکتابة و الشعر، تحقیق: علی عمید البحساوی و عمید ابوالفضل إبراهی سم، دار احیساء الکتسب العربی العربی البیسی البیسی البیسی الله الحلیسی و شرکاه، القاهرة، ۱۳۷۱ هـ ۱۹۵۲ م.

- الفروق اللغوية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د. ت.

- كتاب الكناية و التعريض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٤٠٥،١٨ مــ ١٩٨٤م.

- فقه اللغة و سر العربية، تحقيق: سليمان سليم البواب، دار الحكمة، دمشق، ط ١٤٠٩ هــــ

- كتاب النهاية في فن الكتابة ، حققه و شرحه و علق عليه : موفق فسوزى الجبر، دار الحكمة، دمشق، ط ١٥٠١ هـ - ١٩٩٤م.

الجرجاني (أبو العباس أحمد بن محمسد، ت ٨٤هــــ): المنتخسب مسن كنايسات الأديساء وإشارات البلغاء، دار الكتب العلمية، بسيروت، ط ١٠٥،١ ٨٨هــــ-١٩٨٤م.

الجرجانى (عمسد بسن علسى، ٣٩ ٧ هسس) : الإشسارات و التنبيسسهات في علسسم البلاغة ، تحقيق: عبد القادر حسين، لهضة مصسر ، القساهرة ، ١٩٨٢م.

الرازی (فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین بسن الحسسن بسن علسی، ۲۰۱۰ هسس): تمایة الایجاز فی درایة الاعجاز، سلیعة الایاب و الموید د، الفساهرة، ۱۳۱۷ هسس.

الزركشسى (بعد الديسن محصد بسن غبد الله،ت ٢٩٤هـ): البرمان في علسوم القريكة وكلم الله، الله، الله، الله، البرمان في علسوم القسسران، تحقيست : محسد أبسسو الفضيطل إبراهيسم، مكتبسة دار التراث، القاهرة، ط٢٠٤ د محسد ١٤٠٤ م.

الزيمشري(أبو القاسم جار الله محمود بن عمـــر،ت٥٣٨هــــ) :

- أساس البلاغة ، تصحيح : منهر محمد المدن و زينب عبد النعيم القوصى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة م، ٥٨٥ م.

- الكشاف عن حقائق التازيل و عيون الأقاريل في وجوه التاريل، دأر الفكر، القاهرة، د. ت. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق المدين الخضيرى، ت ١٩١٩هـ.) :

- المن في الكني، نشرة : سيبولد، ليبزنج، ١٨٩٥م.

الصولى(أبوبكسس محمسه بسن يحسيى،ت٣٥٥هس): كتساب الأوراق وتسسم أحسار المسمراء،عنى بنشره: ج.هيورث دن، مطبعسة المساوى، القساهرة، ط ١٩٣٤،١م.

الطبرى (أبوجعفر عمد بن جريسر، ١٠٠هـس): جسامع البيسان في تساويل القسرآن، دار الكنب العلمية، بسم وت، ط ١٠١ ١ هـ - ١٩٩٢م.

الطبی (شرف الدین حسین بن عمد، ت ۲ کهد) : التبیسان فی علم المسان و الباری و

عبد القاهر الجرجان(أبوبكر عبد الرحميين بين محميد، ٢٧٥هـــ او ٤٧٤هـــ): ولائيه على الإعجميان، تحقيمين: عسميود محميد شميماكر، مكتبسية الخميماني، الخميمانية المحميمانية الخميمانية الخميمانية المحميمانية الخميمانية الخميمانية الخميمانية الخميمانية الخميمانية الخميمانية المحميمانية المحميمانية

العلوى (عبى من هزة بن على بن إبر اهيسم، ت ٥ ) لاهست الطسرار التنسست أدر المسال الطسرار التنسست أدر المسال المسال المسلم المسلم

القراء (أبوزكرياء يجيى بن زيساد، ت ٢٠ هست : مسان القسران، تحقيسة و مراحمة : عمد على النجار، الدار المصرية للتأليف و الترجمسة ، القساهرة، د.ت.

الفيروزابادى (مجد الدين محمد بـــن يعقــوب، ت٧١٨هــــ) : القـــاموس الحيــط، الميئـــة المصريــة العامـــة للكتـــاب، نســـخة مصـــورة عـــــن الطبعــــة الثالثــــة للمطبعــــة الأميرية، القاهرة، ١٣٩٧هـــــة ١٩٧٧م.

#### قدامة بن جعفر، ت٧٣٧هــــــ :

- جواهر الألفاظ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.

- نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٦، د. ت.

القرطبي (أبوعبد الله محمد بن أحمد، ت ٢٧١هـ): الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العرف، دار الكتاب العرب، القاهرة، ط٢، د. ت.

القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، ٣٩٦هـــ): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق و دراسة : عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢١٦ هــــ ١٩٩٦م.

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد، ٢٨٥ مس): الكامل، حققه: عدد أحمد الدالى، مؤسسة الرسالة، ييروت، ط ٢٠٦١ مسه ١٩٨٦م.

# ثالثًا : الكتب الحديثة المكتوبة باللغة العربية

إبراهيم أحمسد عبسد الفساح: القساموس القسويم للقسران الكسريم، عبسم البحسوث الإسلامية، القاهرة، ٤٠٤ مسسم ١٩٨٣م،

إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، المقاهرة ، ط ١٩٩١م.

إبراهيم ضوة: في علم الله لالة عدار الثقافة المربية عالقاهرة علم ١٩٩٤م.

احمد أحمد بدوى : من بلاغة القرآن، دار لمضة مصر، القاهرة، د.ت.

أحمد مختار عمر علم الدلالة ،عالم الكتب، القاهرة ،ط ١٩٩٣،٤م.

أولمان (ستيفن) : دور الكلمة مى اللغة ، توحمة : كمال بشر ، مكتبة الشباب، القاهر د، ١٩٩٠م.

يالمر (ف.و): علم الدلالة واطسار سديسه، ترجسة : صسيرى إبر اهيسم السسيد، دار المعرف. ة الجامعية ،الإسسكندرية ، ١٩٩٥م.

تمام حسان : اللغة العربية؛ معناها ر مبناها ، دار الثقافة ، الدار السفساء ، د.ت.

جسيرسن(أوتو): اللغة بين الفرد و المجمع عنر همه يتصرف و علمست على ه: ، ، ، ، المرحم بي أيوب، كتبة الألجلو المصرية، القمسساهرة، د.ت.

حاكم مالك لعيى: السترادف في اللغطة ، الجمهوريسة العراقسية ، منشسورات وزارة الثقافسة والإعسلام ، ١٩٨٠م.

حسام الخطيب : اللغة العربية العربية الخساءات عصرية ، الميت المصرية العاسية العاسية للكتاب ، القساهرة ، ٥ ٩ ٩ م.

صسن مُعْنِيَة : المسراة العربية ،سلسسلة أخبسار العسرب،مؤسسة عسر الدين،بيروت،٢٠١٤ م

حسين لالى و دارد غطاشة و عبسد القسادر أبسو شسريفة : علسم الدلالة و المعسم العرب، دار الفكر، عمسان، ١٩٨٩م.

#### حلمي خليسل:

- الكلمة ادراسة لغربة و معجمية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ، ١٩٨٠م.
  - مقدمة للمراسة فقه اللغة عدار المعرفة الجامعية عالإسكندرية ٩٩٥م،

#### رمضان عبد التواب:

- · فصر ل في فقه اللغة امكتبة الخائجي القاهرة اط ١٤٠٨،٢٦ ١هـــ ١٩٨٧م.
- النطور اللفوى القاهره و علله و توانينه المكتبة الخالجي القاهرة، د. ت.

السيد يعقوب يكر: نصرص في نقه اللغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧١م. سيزا قاسم و نصر حامد أبو زيد: انظمة العلامات في اللغة و الأدب و الثقافة، دار إلياس المصرية، القاهرة، د.ت.

طاهر سليمان حودة : دراسة المعنى عند الأصرلين، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، د. ت.

عائشة عبد الرحمن: الإعماز القسسران و مسائل ابسن الأزرق وراسسة ترآنيسة لغريسة والمدرد المعادف الفريسة الغريسة المدردة المعادف الفريسة المعادف الفريدة المعادف الفريدة الفريدة المعادف الفريدة الفريدة المعادف الفريدة الفريدة المعادف الفريدة الفريدة المعادف المعادف الفريدة المعادف المعادف

عاطف مدكور : عام اللهة مين القاسم و الحديسة ، دار الثقافسة ، القساهرة ، ١٩٨٦م .

عاطف وصفى : الأشرومولوجيا الثقافيسة ،دار المسارف ،عصسر،ط١٩٧٥،١٩٧٠م.

عباس محمود العقاد: الرأة في القرآن ، دار المسلال ، القساهرة ، د. ت.

حسيد الرحسن أيسوب: اللغسة والتطبيور، منشسورات معيهد البحسوث و الدراسسات المربة والقراء بهذال المربة والقراء المراء المرا

عسسة الصسمور شسماهين : العربسة اعسمة العامسوم و التقنيسسة ادار المعاملة العاملة المعاملة عدار التقنيسسة عدار ا اراء يدام العاهر فاحدًا ١٤١٠ هسم ١٩٨٩٠م.

عيسد العزيسة مطسر: لحسن العامسة في ضسوء الدراسسات اللغويسسة الحاريسسة بدار المعارف، القاهرة، ط٢٠١٤ مسسس ١٩٨١م.

عبسد الجيسد عسسابدين: الأمسال في النسم العسسري القسسام، دار المعرفسسة الجامعية، الإسسكندرية، ٩٨٩ م.

على عبد الواحسد والى:

-الطوطمية أشهر الديانات البدائية ،دار المعسسارف، القساهرة، ٩ ٩ ٩٠٠ م.

-اللغة و الجنسم، دار غضة مصر، القساهرة، د.ت.

فايز الداية : علم الدلالة العرب، دار الفكسر، دمشسق، ط ١٥٠١ ١ هسه ١٩٨٥ ،

فرريد (سيغموند): الطرطسم و التابر؛ بعيض الطابقات في نفسية الترحشسين والعصابين، ترجمسة: بسيو علسي باسيين، واجعسده: محمسود كبيبسو، دار الحوار، اللاذقيسة، ط ١٩٨٣٤١م.

فندريس (ج) : اللغة ، ترجمة : عبد الحميد الدواحلسي و عمسد القصساص، مكتبسة الأنجلسر المصرية ، القيام قام ، ١٩٥٠ م.

#### كريم زكى حسام الديسن:

- التعبير الاصطلاحي ادراسة في تأصيل المصطلح و مفهومسه و بحالانسه الدلاليسة و أنماطسه التركيبية ، مكتبة الأنجلو المصريسة ، القساهرة ، ط ١٩٨٥٠١م.

- الحظورات اللغريبة ودراسة للمستهمن و العسسن مسن الألفساط المكتبة الأعلس المصرية التعليم المستهمن و العسسن التعليم الماء الم

- القرابة إدراسة أنشرولغوية الألفاظ و علاقات القرايسة في الثقافسة العربيسة ، مكتسبة الأ الحلسو المصرية والقاهرة وط ١٠٠١ (١٠٠ المسسب

- الزمان الدلالى ادراسة لقوية لمنهوم الزمان و الفاظسة في الثقافسة العربيسة ، مكتبسة الأنعلسو المصرية ، القاهرة ، ط ١٠٠١ هـ مستسم ١٩٩١م.

كللر (جُوناثان) :فردينان دوسوسير؟ تأصيل علم اللغة الحاديب من و عليه العلامسات، ترحمسة و تقديم : عمود حمدى عند الغنى، مراجعسة : محمسود فسهمى حجسازى، المحلسس الأعلسي للثقافة ، القساهرة ، ٢٠٠٠م .

#### كمال بشير:

- دراسات ي علم المعنى (السيمانبك) ، حامعسة القساهرة ، ١٩٨٥م.

-علم اللغة الا جنماعي امد حل، دار الثقافة العربيسة ، القساهرة ، ١٩٩٤م.

ليونز (جون): اللغة و علم اللغمة ، ترجمه و تعليق : مصطفى التسوق، دار النهضية العربية، القساهرة، ط ١٩٨٧، ١م.

ماييه (أنطوان) : علم اللسان، ضمن كتساب منهج البعد في الأدب و اللغة ، ترجسة : عمد مندور ، دار لحضة مصر ، القسساهرة » د.ت.

مجمع اللغة العربية بالقـــاهرة :

-العجم الرسيط، ط٣٥٠٠١٨ مـــــــــــــــــــ١٩٨٥م.

-ممجم الفاظ القرآن الكسريم، ١٤٠٩ هـــ-١٩٨٩م.

عمسد وشاد الحمسواوى: المنهمية العامسة لترجسة المصطلحسات و توحياهسا وتنميطها (الميدان العرب) دار الغرب الإسلامي، بسيروت، ط١٩٨٦،١٠٠ م

محمسسد علمسسان نجسساتی : القسسرآن رعلسسم النفسسس، دار الشروق القاهرة عط ۱۶۰۸،۲۸ هسسه ۱۹۸۷م.

محمد على الخولى : معهم علم اللغة النظرى،مكتبسة لبنسان،بسيروت،١٩٩١م.

محمد محمد يونس علين : وصنف اللغنة العربينة دلالينا في طنسوء مقيهم الدلالية المركزينة الدلالية المركزينة المراسينة حسيرل المعيني وظينال المعيني امنشين والمعينة الفاتح اطرابلي المينان ١٩٩٣م.

عمسه مصطفسی رضسوان: تنقسسسرات فی اللغسسه ،منشسسورات حامعسه قسسار برنس، سعازی، لیهسسا، ط ۱۹۷۲،۱م.

عمد الهادى الطرابلسسى : مصسائص الأسسلوب ف الشسوقيات ، مشسورات الحامسة التوضية تونسس، ١٩٨١م.

#### عمود السمران:

- · اللعة و الجنسع ارأى و منهج دار المسسار ف الإسسكندرية ١٩٦٢م.
- · علم اللغة امقامة للقارئ العربي ، دار الفكسر العسربي ، الفساعرة ، ط ١٩٩٧ ، ٢ م.

عمود عرفة محمود : العرب قبل الإسلام؟ أحرافههم السياسية و الدينيسة و أهسه مظساهر الدينيسة و أهسه مظساهر الدينة القريبة القريبة

مسرد فهمي حجسازي :

المحاث الحامية والقسساهرة ١٩٧٨، ١٩٠٨.

ه ۲۳۰ الوراقيات

-الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب، القساهرة، د.ت.

-علم اللغة بين التراث و المناهم الحديثة ،دار غريسب، القاهرة، د.ت.

مواد كامل : ولالة الألفـــاظ العربية و تطورهـا، معـهد الدراسـات العربيـة العاليـة، القـاهرة، ٩٦٣ م.

مصطفى التوبي : علل التغير اللغوى، دار شمس المعرفة القساهرة ، ٩٩٠م.

المنظمة العربيسة للتربيسة و الثقافسة و العلسوم: المسحسم المرحسة للمصطلحسسات اللسانية، تونسس، ١٩٨٩م.

موفق الحمسلان : اللفة و علسم النفسس دراسة للحوانسب النفسسة للفة ، كليسة الأداب بجامعة بفلده درت.

نايف خوما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، المحلسسس الوطسى للثقافسة و الفنسون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العسسدد رقسم ١٩٧٨، ١م، ط٢، ٩٧٩، ١م.

نسور الهدى لوشسن: علسم الدلالة دراسة و تطبيةً سا، منشسسورات حامعسة قاريرنس، بنغازى، ليبيسا، ط، ١٩٩٥، م.

هويسدى شسعبان هويسدى : علسم الدلالسة بسين النظريسة و التطبيستى، دار الثقافسسة العربية ، القساطرة ، ١٩٩٣م .

## رابعًا : الكتب المكتوبة بلغة أوروبية

Akmajian, A., Demers, R.A., Farmer, A.K., and Harnish, R.M., An introduction to Language and Communication, The MIT press, London, 1990.

Allan, K., and Burridge, K., Euphemism and Dysphemism, Oxford university press, New York, 1991.

Anderson, J., Structural aspects of Language change, Longman LTD, London, 1937.

Bloomfield, L., Language, Henryholt and company, New York, 1933.

Campbell, L., Historical Linguistics; an introduction, The MIT press, Cambridge, 1999.

Carter, R., & Nunan, D., Introduction Language awareness, Penguin LTD, London, 1995.

#### Dobrovolsky, M., Katamba, F., and

O'grady, W., Contemporary Linguistics; an introduction, Longman LTD, London, 1997.

Estrich, R.M., & Sperber, H., Three keys to

Language, Rinehart and company, USA, 1952.

Fromkin, V., & Rodman, R., An introduction to

Language, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1978.

Gaeny, P.A., Introduction to the principles of

Language, Harper & Row publishers, London, 1971.

Greenberg, J.H., Universals of Language, The MIT press, Cambridge, 1966.

Hayakawa, S.I., Language in thought and action, Harcourt Brace Jovanovich, INC, New York, 1978.

Hock, H.H., Principles of historical Linguistics, Mouton de Gruyter, New York, 1991.

Hockett, C.F., Acourse in modern Linguistics, The Macmillan company LTD, New York, 1958.

#### Hudson, R.A.,:

-Sociolinguistics, Cambridge university press, Cambridge, 1980.

-Word meaning, Routledge, London, 1995.

Jeffries, L., Meaning in English, ST. Martin's press, INC, New York, 1998.

Jespersen, O., Language, Goerge Allan & Unwin LTD, London, 1922.

Lehmann, W.P., Language: an introduction, Random house INC, New York, 1983.

#### Lyons,J., :

-Introduction to theoretical Linguistics, Cambridge university press, Cambridge, 1968.

-Semantics, Cambridge university press, Cambridge, 1977.

 Language and Linguistics; an introduction, Cambridge university press, Cambridge, 1981.

Ivlawson, C.O.S., Dictionary of foreign terms. Bames & Noble books, New York, 1975.

Mills, S., Feminist Stylistics, Routledge LTD, London, 1995.

Palmer F.R., Semantics, Cambridge university press, Cambridge, 2th.ed, 1981.

Pei, M., :

-The story of Language, J.B. Lippincott company, New York, 1965.

-Glossary of Linguistics terminology, Cambridge university press, New York, 1966.

Penalosa, F., Introduction to the Sociology of Language, New bury house publishers INC, London, 1981.

Preston, D., Sociolinguistics and second Language acquisition, Basil Blackwell LTD, Oxford, 1989.

Robins, R.H., General Linguistics, Indiana university press, London, 1966.

Schlauch, M., The gift of Language, Dover publications INC, New York, 1955.

Tatarinov, V., Human Anatom y and Physiology, translated from the russian by Myshne D.A., MIR publishers, Moscow, 5<sup>th</sup>.ed, 1982.

Ullmann,S., Semantics; an Introduction to the science of meaning, The Alden press, Oxford, 1962.

## خامسًا: البحوث المنشورة في الدوريات

١--البحوث العربية

إيراهيم أنيس: الترجمة لها مشكلات في الصبيم من طبائع اللغات، علة العربي، الكويت، العدد رقم ٩٦٧،٩٩٩م.

أحمد محمد قدور:

- مقامسة المراسسة التطسور في العربيسة القعممسي في المعسسر الحديسة وهلسة عسسالم الفكر الكويث مع ١٩٨٦ د رقسم ١٩٨٦ د م

سمن الدرس الله لا لى للعربية الفصحى ف العصر الحديث، بحلة عالم الفكر، الكويت، مح ١٠١٨ العادد وقم ١٩٨٧ ، العادد

سعد حافظ محمود: المرل اللغرى: تأملات في ظهمهاهرة المسراف و المحطهاط اللغه، يحلسه قصايا فكرية الكتاب السابع والثامي عشر القهماهرة المساير ١٩٩٧،

#### على القساسمي :

-ماذا نتوخى فى المعجم العربي للناطقين باللغات الأخسرى، بحلسة اللسسان العسربي، مكتسب تنسيق التعريب في الوطن العربي، الرباط، العسدد رقسم ١٩٨٣،٢٠.

-علم المصطلح بين النطق و علم اللغية ، ضمين وقيائع النيدوة المدولية الأولى جمعية اللسانيات بالمغرب (٢١-٢٤ من أبريل ٩٨٧ م) ، مطبعة عكاظ ، الربياط ، ١٩٨٨ م.

#### 

Lyons, J., New horizons in Linguistics, Penguin books, 1970. Öhman, S., Theories of "Linguistic Field", Word, VOL.9, NO.2, August, 1953, The Linguistic circle of New York, New York.

### سادسًا: الرسائل الجامعية

خليل أخمد إسماعيل خليف... الفراط الحيساة الاحتماعية في القرآن الكريم، وسمالة دكتوراه، كلية الأداب، حامعية القرام، ٩٨٥،٥م.

عزة حسين حسين غراب: التعبيرات الاصطلاحية في القرآن الكريم؛ دراسة دلالية تركيبة، رسالة دكتوراه، كلية الأداب، حامعة الزقازيق، ١٤١٥ هــــ ع٩٩٠م.

## سابعًا : الدواوين والشروح و المجموعات الشعرية

الأصمعى (أبو سسعيد عبيد الملسك بسن قريسب بسن عبيد الملسك، ت ٢ ٦ هس): الأصمعي (أبو سسعيد عبيد الملسك، ت ٢ ٦ هسر) الأصمعي الأصمعي (المسلم المسلم المسل

امر ز القيس بن حجسر الكنسدى: ديسوان امسرى القيسس، تحقيق: عمسد أبوالفضسل إمراه ما دار المعارف، القسساهرة، د.ت.

المحترى (أبو عبادة الوليد بن حبيسه بسن يحسيى بسن عبيسه، ت ٢٨٤هسه) : دبسرات المحترى ، دار صادر ، سسيروت، د.ت.

٢٣٩ ألررائيات

خفاف بن ندبة السُّلَمِي : شعر جِعَافُ بين ندبية السيلمي، تحقيسق : نسورى حمسودى القيسي، مطبعة المعارف ببغيسداد، ١٩٦٧م.

الحنساء (تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشـــريد، ت ٢ هـــ) : ديسران الخنسساء، دار صادر، بيروت، ١٣٨٣ هـــــــــــــــــــــــــ ١٩٦٣ م.

السكوى(أبو سعيد الحسن بن الحسين، ت٧٧٥هـ أو ٢٩٠هـ : كتساب شسرح السكوى(أبو سعيد الحسن بن الحسنار المتارين، حققه: عبد السستار المحسد فسراج و عمسود عمسد شساكر، مكتبسة دار العروبة، القساهرة، د.ت.

المتسبى (أبو الطيب أحمد بين الحمدين، ت ٢٥٤هـد): ديدران المتسبى، دار صادر، بسيروت، د.ت.

المفضل الضهى (المفضل بن محمسه بسن بَعْلَسى بسن هسام بسن سسام، ت ١٧٨هس): المنطليسات، تحقيس و شسرح: أحمسه محمسه شساكر و حبسه السسلام هسسارون، دار المسارف، ط٢، د.ت.

النحاس (أحمسله بسن محمسه بسن إسمساعيل، ت٣٣٨هـس): شسرح القعمسائل النسسم الشهورات، عقيق : أحمد خطاب، دار الحربسة، بغسداد، د.ت.

النمر بن تولب: شمر النمر بن تولب، تحقیق: نوری حمددی القیسسی، مطبعه المعداد ف بغداد، ۱۹۲۷م.





# الملاحق





# 1 – كشاف الآيات القرآنية

يضم هذا الكشاف رقم الآية بين قوسين، ثم أرقام صفحاتها في معن الرسالة، حسب ترتيب

السور القرآنية في المصحف.

| .1781.7(779)          | سورة البقرة                    |
|-----------------------|--------------------------------|
| .98(778)              | .97(1-)                        |
| .1.767761761161.(780) | .97(19)                        |
| .11.(٢٣٦)             | .۸٦(٢٠)                        |
| (۹۰۲)۸۸۰              | ۱۳۱(۳۰)                        |
| .107(777)             | .\7\1\7\1\6                    |
| .177(777)             | (۹۰)۸۷.                        |
| سورة آل عمران         | (17)771.                       |
| .٩٨(٤٩)               | .171,47(14)                    |
| .1.1(111)             | .4.(YY)                        |
| .18.(111)             | .۱۲۱(۸۰)                       |
| .4.(11.)              | ۱۳۸،۱۵(۱۰٤)                    |
| .97(181)              | ۰۸٦(۱۲۰)                       |
| .177(181)             | .90(107)                       |
| ۰۸۷(۱۰٤)              | .97;70(177)                    |
| .1(17.)               | ۱۳۰(۱۷۸)                       |
| (۱۲۰)۲۷.              | ۱۸۰،۱۳۲،۱۰۷،۱۳،۱۱،۱۰۵،۹،۸(۱۸۷) |
| (+1) + 71.            | .98(1)(190)                    |
| مبورة البنساء         | .99(197)                       |
| .181(7)               | .177(771)                      |
| (1) . 7 / 3 / 7 / 3   | . ۱۱۸،۱، ۹،۱، ۸،۱، ۲،۱۳(۲۲۲)   |
| .110(118(10)          | .18.41.47.77.7741 2.4(177)     |
| ۰۱۰۸(۲۰)              | 7.1.9(1.7(777)                 |
| .1 + 4.1 (" 1)        | .١٠٢(٢٢٧)                      |
| .17161.7(17)          | .11.7(77)                      |

| (۸۴)۱۱،             | .17.117(71)                              |
|---------------------|------------------------------------------|
| .171,177(1.1)       | ۱۳۲۰۱۱۳٬۱۰۵(۲۰)                          |
| .111(17.)           | .11.(٣1)                                 |
| (\$71)771,041.      | .110(٣٧)                                 |
| .٧٩(١)٢٨)           | (۲۹)۲۸۰                                  |
| (۱۳۷)ه۸،            | .ነምፃ፣ነኘ ፣ ፣ነ ነ ፃ፣ ነ ኘ፣ ነ ጀ፣ ነ ፣ ፣ ሊ( ٤٣) |
| .47(171)            | ۱۳۸(٤٦)                                  |
| سنو رندا لأغسر انشم | ۰۸۷(۲۹)                                  |
| .۱۱٦(٢٠)            | (٢٨)٥٢.                                  |
| .1 7 \(\mathrm{T})  | .177:97(90)                              |
| (۲٤) ۸۱             | .۱۲۸(۱۰۷)                                |
| ۰۸۸(۲۲)             | (۸۰۸)                                    |
| .۸۱،۷۸(۷۸)          | .1.7(179)                                |
| ،۱۱۰(۸۰)            | .۸٤(۱۳۲)                                 |
| .111(1)             | .1871)0(18A)                             |
| .۸۸(۸۳)             | .۸۷(۱۰۷)                                 |
| .101(179)           | .4٣(١٧٦)                                 |
| ٠١٠٨(١٨٩)           | منورة النسائحة                           |
| سبورة الأبيضال      | .۱۱۲(0)                                  |
| ٠٨٨(١٢)             | .171.4.11.14.11.14.1.1.11.1              |
| .1(10)              | .1.1(07)                                 |
| .1(17)              | (17)44.                                  |
| (۲۱)۲۸.             | ۱۳۸،۱۷،۱۵،۸(۷۵)                          |
| .١٠١(٤٦)            | ۰۱۰۰(۹۰)                                 |
| .۱۲۸(۵۸)            | (r · t) o f .                            |
| .۸۱(۱۷)             | (·//)\F.                                 |
| مسورتا الشعوبية     | مسورة الأنسعساء                          |
| (۸) ۱۰۱(۸)          | .٧٦(١٧)                                  |
| (۲۸) ۰ ۰ ۲۸         | (±3)7F.                                  |
| (۹۶,۵۸۰             | (c))17.                                  |
| (۲۲)(۲۲.            | .4٧(゚-)                                  |
| .Y°(1A)             | (±7) vv.                                 |
| ,٧٧(١١٧)            | (77)771.                                 |

| (۹۰)۲۸۰                                   | مسوونة يسونهس       |
|-------------------------------------------|---------------------|
| .140(40)                                  | (11)11.             |
| ۹۸(۲۲)                                    | (۲۲)۲۸۰             |
| سووتالإمراء                               | ٠٨٩(٩٠)             |
| .171(1)                                   | سور لاملوط          |
| .17)                                      | (r)\(\lambda\)      |
| .1 (۲۷)                                   | .٧٨(٦٧)             |
| . ۱ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ | .119(٧١)            |
| .117(77)                                  | .44(44)             |
| ٠١٢٩(٣٧)                                  | ۰۱۱ <b>۰</b> (۸۲)   |
| .174177(1)                                | (۲۸)۸۰۰             |
| .177(111)                                 | سور لا پسو سنخد     |
| سورةالكمه                                 | .17701115771.       |
| (1) P.Y.                                  | .1441141118(117(18) |
| ۱۰۱،۸۰(۲۰)                                | ۰۱ ۲۸۶۱ ۱۳(۲۰)      |
| .۸۰(۳۰)                                   | ۱۳۰٬۱۳۲(۳۰)         |
| سووة مريم                                 | .119(٣1)            |
| .1 { { ( 9 + )                            | .9 \/ \/ (3 \)      |
| .٧٥(٩٨)                                   | .17(47)             |
| سنو و ۱۲ ملیه                             | سنور ۱ البر نمسد    |
| (11) ٢٨٠                                  | .۷۷(۲۱)             |
| .۲۳(۲۸)                                   | سبورتا ليعبير       |
| (371) FV.                                 | .۱۰۸(٦٨)            |
| سورة الأنبياء                             | ۱۰۸(٦٩)             |
| (11).                                     | .\.\(\(\)           |
| (31) 1 1 2 7 1 .                          | ۱۰۸(۲۱)             |
| (۱۰) ۸۲۰۸۸                                | .4 (4 )             |
| . ۲۱(٦٢)                                  | (41) 1.             |
| .115(75)                                  | (++)/٢,3+,٨3/.      |
| .\\(;\)                                   | سورة الشحل          |
| سورةالبيج                                 | . \ 7(\$ 0)         |
| ٠١٢٣(٨)                                   | (٨٤)/٢١.            |
| .177(1)                                   | (۸۶)۲۸.             |
|                                           | • •                 |

| سووةالبيميل         | .99(19)                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ٠٨٤(٢٠)             | سنور ۱ النمنة منشون                     |
| .\\$(\1)            | ·V(°)                                   |
| مسورة المشحبين      | -117(11)                                |
| (01).1111.          | ٠١١٧(١٣)                                |
| سبورة المبروء       | ٠٨٩(٤١)                                 |
| .11.(11)            | مبورةالببور                             |
| ۹۷(۵۳)              | -117(1)                                 |
| مسورةلتسعان         | .110(11)                                |
| . ۱۷۲: ۱۲٥: ۱۲٤(١٨) | .۱۱۲(۲٦)                                |
| مسورة السميسجة      | . ٦٤(٣٠)                                |
| ٠١٥٤١٨٨(١٠)         | ۱۳٤،۱۱۷،۱۰۰(۳۱)                         |
| (11)111.            | (۲۲) ۱۳۲۰،۱۳۰                           |
| سنورة الأبسراييم    | .177,111,11771.                         |
| .1.7(1)             | (//0)////////////////////////////////// |
| .41(17)             | .۱۱۹(04)                                |
| .1.1(1)7(77)        | منورةالنشرقان                           |
| سورة سينا           | .٨٠(١٣)                                 |
| .1(11)              | .٨٠(١٤)                                 |
| سنورة شاطير         | (۱۸)۰۸۰                                 |
| ٠٨٤(٨)              | (17)371.                                |
| (۴۶)۸۷.             | .1(٢٩)                                  |
| (11)44.             | .۸۲(۲٦)                                 |
| سنور لا پنس         | (۲۸) ، ۸.                               |
| .¶Y(\\)             | (۲۹) ۸۰                                 |
| سورة البساضاتة      | (۱۲) ۲۱ (۷۲)                            |
| .17.17(13)          | سورةالصعصراء                            |
| (44)57377.          | (۲)۴۷.                                  |
| .17147(16)          | (41) · F.                               |
| .1.4(, 11)          | (11). 11. 17. 17.                       |
| 177(127)            | (· ^) / F.                              |
| -177(111)           | (112(113)                               |
| .\77(\{\})          | 118(117)                                |
|                     |                                         |

| ۱۰ سنور۱۵        | (11)       |
|------------------|------------|
| → (۳۰)۲۶،۸٤      | سورة       |
| .97(٣١)          | T(17(17)   |
| المومر (٥٥)٨٧.   | مسورتا     |
| سورتا            | .188(44)   |
| شاخر (۳۳)۱۲۷     | مسووعا     |
| -1 YV(T1)        | .178(Y0)   |
| فسلبه سورتا      | سووة       |
| .47(11)          | (11)111.   |
| ٠١١٥(٣٧)         | (٠٢)٢١١.   |
| سووعا            | (17)Y-P.   |
| المشورى (٢٦)،٥٥٥ | سورتا      |
| ۰۰،۹۰(۲۲)        | .41(27)    |
| ٠١٠٧(٥٦)         | .48(٣٣)    |
| .1.٧(٧٤)         | Vc4 E(T E) |
| الترخبرهم سورتاا | سورها      |
| .171(71)         | .177(17)   |
| .181(80)         | (۱۷)۳۳۱.   |
| .181(87)         | ۳،٦٣(١٨)   |
| .171(77)         | · (A E(E1) |
| ۱۳۱(۳۸) تیا ایما | سورتا      |
| .179(17)         | .171(74)   |
| 47)F71.          | سورة       |
| (۱۳۸)            | (٤)٨٨،     |
| المشتع سورتا     | سورتا      |
| .128(77)         | (۲۱)٠٨٠    |
| سورتا            | (٧١)       |
| السيسرات ١٠٢(٢)  | سبورتا     |
| ١٠،١٠٣(٣)        | ۱۳۷(۱۲)    |
| ١٠،١٠٣(٤)        | سبور ۵     |
| ۱۳. سورتا!       | ۷،۱۰(۱۸)   |
| (1) [711.        | (37)       |
| .172             | (۲۷)۲۱،    |
|                  |            |

| (۹)۷۷،                                      | سنورةالمنعتبيتة  |
|---------------------------------------------|------------------|
| · . YY(1· · )                               | .111(11)         |
| .98(10)                                     | سنووخالتسغساين   |
| .1                                          | -177(17)         |
| .1 £ 9 : 9 £ ( £ Y )                        | سورة السلاق      |
| سورة التبيامة                               | .1,7(1)          |
|                                             | ۱۱۸(٤)           |
|                                             | سنورةالتينزيخ    |
| (۸۲)۲۲،۴۲۱،۴۸.                              | .1.0(1.)         |
| .81) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ٠٧(١٢)           |
| ۰۸۹،۷۹،۷۷(۲۰)                               | مسورتا لمتهلب    |
| ٠١٢٠(٣٧)                                    | ۱۳۷(۱۰)          |
| مسورة السنبينا                              | -177(11)         |
| .1 £ 9(£ +)                                 | .178(17)         |
| سنورة التنشيويير                            | .177(10)         |
| ٠٩٣(٨)                                      | .1771177(17)     |
| .97(9)                                      | صورةالمحاقحة     |
| مسورة الانسطسيسان                           | (۲)۷۸۰           |
| ٠٨٠(١٠)                                     | .۸۷(۲)           |
| (۱۱)٠٨٠                                     | .91(0)           |
| سورةا ليشيير                                | .91(٢٦)          |
| .177()                                      | .91(TY)          |
| سنورتا لتيسلند                              | (33)/ / 1/1/.    |
| .188(18)                                    | .\7\(\1\1\6\)    |
| .\٣٤(١٣)                                    | (13)/17/11.      |
| سبورها لتختميس                              | سورتالسسعارج     |
| (3 /)782/8.                                 | (11)71.          |
| سبورها ليضييني                              | (11)11.          |
| (f):71.                                     | (17)371.         |
| ستورتا استقترح                              | ( <b>F</b> Y) Y. |
| .٢٧.                                        | سنورتا لتمنع شار |
| (r);rv.                                     | (3).7.           |
|                                             | .٧٧(^)           |

سورةالتهيل

٠٨٨(٣)

.۸۸(٤)

۰۸۸(۰)

سووةالمصاغوق

.171(7)

سورةالكوبر

.47(1)

.97(1)

سورةالمصح

٠٨٠(١)

.1 ٣٧(٤)

۱۳۷(۰)

### الكشاف المعجم للمصلور الله وحد و المحسن اللفط

يتم ترتيب المحظورات اللغوية و المحسنات اللفظيمة السواردة ف مستن الرسسالة، ف هسذا الكشاف تبعًا للترتيب المعجمي الحديث (الهجائي)للكلمة الأولى، مع مراعسساة مسا يسأتي :

- ١-عند تكرار الكلمة الأولى في أكثر من لفظ، يراعى السترتيب الهمسائي للكلمات التالية في كل لفظ.
- ٢-تقليم اللفظ المبدوء بفعل على نظيره المبدوء باسمار تقسلتم المبسدوء باسسم علسى المبسدوء
   بحرف.
  - ٣- تقديم اللفظ المبدوء بفعل بحرد على المبدوء بفعـــل مزيــد .
- ٤ تقديم اللفظ المبدوء بفعل لازم على المبدوء بفعسل متعسدًا، تقسده المسدوء بفعسل متعسدً
   بنفسه على المبدوء بفعل متعد بحرف حسر .
- ٥- تقليم المبدوء يفعل ماض على المبدوء بفعسل مضسار عاو تقسام المبسدوء بفعسل مضسار ع على المبدوء بفعل أمسر .
  - ١- تقليم الميدرء بفعل مين للمعارم على المبدرء بفعسل مبسين للمحسهول.
    - ٧- تقديم اللفظ المفرد على المركسسي
  - ٨- تقديم المبدوء باسم مغرد على المبدوء بمثنى، و تقليم المبدوء بمثن علسسى المبسدوء بمسسم.
    - ٩- تقديم المبدوء باسم مذكر على المبسدوء بمونسث .
    - ١٠ عدم اعتبار حروف النفي ف السمرتيب المعمسي .
    - ١١- عدم اعتماد أدرات التشبيه في السنرتيب المعجمسي .
    - ١٢- عدم اعتبار الكلمات غير الأساسية في الستركيب عسمه السترتيب.

بابع السمحرة

أ بده

أبوجميل :فرج المرأة ٦١.

أبوادراس :فرج المراة ٢٠.

أبوعمرة :الفقر و سوء الحال٣٣.

أتك

تأتون اللكران:تلوطون بممة ١٦٨،١١،

. ٢ . ٦ . ١ . ٨ ٦

تأتون الرجال :تلوطون بمم ١٤٨٤١١،

. ٢ . ٦ . ١ . ٨ ٦

التوا حرلكم : جامعوا زوجاتكم ١٤٤٩

.17.41.747

التوهن: حامعوهن١٠١٥٥١٦ ١٨٦٢١٥

الإتيان : الجماع أو الوطء ١١٥،١٦،٥١١،

.170

إتيان الذكران أو الذكور :اللواط: ١١٥

أخط

أخذ الله فلانًا :أماته أو

الملکه۲۲،۸۲۱۲۸،۱۵۱

أخلقم الرجفة :أهلكتهم٢ ٨١،٧٨،٦٢،

. \ 5 .

اخذتكم الصاعقة :أهلكتكم ٢ ٢ ، ٧٨،

.10.

اخذهم الصيحة : أهلكتهم ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٥٠ .

أخذنا منه باليمين :أذللناه ١٩١١، ٢١،

. ٢ . 9 . 1 77

الأخل : الاماتة أو الإهلاك ١٥٠،٧٨،

.19941.0

الأخذ بالصيحة : الإهلاك ١٨٨٨.

الأخذ باليمين: الإذلال١٧٤.

اتخاذ الأشمدان : الزنا ١٩٩١.

متخذى أخدان :زناة ٤ ٢٠١١،٢٠١،

متخذات أخدان :زانيات ٢٠٥٠١٠.

551

إدًا :داهية فظيعة عبحيبة٥٧١٤٤ ١٠٤٥١١،

. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\_ <u>\_</u> \_ 1

الأذى : القذارة ٢٠١٥،١٢٥،١٩١٩،

أ ر ہے۔

الإربة : الرغبة في

النساء٤ ، ٢١٦ ، ١٧ ، ١٧ ، ٢١٦ . ٢١٦

آراب الإنسان :فروحه.

أ ص ل

أصول القُنا :الخيزران ٧١.

ा या ां

أكلوا لحمى :اغتابون.٢١٣.

يأكل لحم أخيه ميتًا : بغناه ١٨٢،١٣٧،

. 117

پاکلان الطعام :یحدثان۸،۱۷،۱۰۸ ۱۳۸۲،۳۶۸،۲۱۲۰

ا ل ط هم بع الذين ملكت أيمالكم :الرقيق١١٩.

 ل حد يؤلون : يحلفون ألا يقربوا زوجاتهم ٢٠١٠
 ١٠٨.

الإيلاء :الحلف بعدم إتيان الزوحة ٢٠١٠

أ بر بر أمُّ صبور :الدامية ٦١.

امُ قَشْعُم :الداهية ١٦.

اً بر بر امّة :حارية١٩٤،١٨٦،١٨٢،١٣٥، ٢١٣.

إماء :حرار ١٣٦٠١٣٥٠

اً ن شد آئنی :امرأة۲۹،۱۲۹،۱۷۷،۱۳۵،۱

اً فی کلمه اگلی طبیعه اگلی طبیعه اکیلیمها طبیعه اکیلیمها طبیعها ۱۳۰۱۱۰۲۱۰۳

أ خد ل أخل :زرسته ۱۸۰،۱۷۹،۱۳۰،۱۲۰، ۲۱۸،۲۱۰

وسابهد السوساء فلان بعافية :مريض٢٧.

لبد 1 س الماساء :الشدة ۲٬۰۵۵ م ۲٬۰۵۱ م ۸۸۸۱۸۰

> ابد مغ بح باخع نفسك : قاتلها غناه ١٨٥،١٥٩،٧٩.

اليد مع ل المبد على المبد الم

> لهد عط و لا تبلو: لا تسرف۱۲۷. التبلير: الإسراف۱۸۲،۱۲۲،۱۹۴، ۱۹۴، المبلوين: المسرفين/۱۲۰

> > ليسا و ليسا و اليربور :المخاط ٠٧.

لىبە ز ز البراز :حشو الأمعاء١

قب و سس المبرص: بياض يقع في الحساد المله ١٩٠٠. ٩٨.

الأبرص :المصاب بالبرص١٨٥،٩٨.

المبروكة :الحمى٦٢،٦٢،٣٢.

ليد الله و باشروهن :حامعوهنه، ۱،۷،٦۸،۱۵۰، ۲۰۳،۱۸٦،۱٦٥ لا تباشروهن :لا تجامعوهن۱۰۷. المباشرة : الجماع۲،۱-۱۰۹.

> اب ط ر البصير :الأعمى٣١.

اب طل ع باضعها :جامعها ۲۲.

يد ك بي باطن الإثم :الزنا£١١١،٦٤، ٢٠٥،١٩١.

لبد ثم هد البغاء :الزنا١١١١١٢.

> ب اشام الحرس،۱۸۵،۹۸ ایکم :خرس،۹۸، یکم :خرس،۹۸،

بہ ل غ

بلغنا أجلنا :متنا٩٧،١٨٥،٧٩،١٩٩،١٨٥،٩٩،١٩٩،١٩٩،١٩٩،١ بلغت التراقى :شارفت الروح بلغت الحلقوم : شارفت الروح المرت٩٧،٠٥١،٥٠١،٩٩،١ بلغ الأطفال منكم الحلم :احتلموا ١٧٠،١١٩.

لم يبلغوا الحلم : لم يحتلموا ١١٩. بلغوا التكاح:احتلموا ١٢٨،١٢٠،١، ٢٠٦،١٧٠.

لبد ن او ابن امرأة :ابن أنثى،و هو نوع من السب ٣٩.

لب هم الله مجتان :زنا أو ولد من الزنا١١١١، ١٩١٠، ٢٠٦،٢٠٥ . '

لبه او ر البوار : الهلاك ۱۸۵. بورًا :ملكى ۲۸۰،۷۹،۰۷۹،۱۹۹.

یا کھا :حاسمہا۲۲.

ب کد ت بیت الأدب: الحمام ۱۳۹،۲۸،۳۲،۲،۳۹، ۳۳. بیت الراحة: الحمام ۲۳،۳۹،۳۲.

ہے کے ط

تبيد :تفين ٨.

الإبادة :الإملاك٥١١.

اب کد ش

ابیضت عیناه :عمی۱۸۵،۱۲۳،۹۷

. ۲ • ۱

البيضة :المرأة أو الحُرَّة ١٧٨،١٣٠،١،١٧٨،

. 711671.

بيض مكنون: نساء ١٧٧،١٣٠،١٦،١٧٧،

. 71 . . 1 7 A

داستسال جداب

ت ہے ہے

تبُّ :ملك ١٥١،١٥،،١٥١،١٥١.

ثبت :ملکت ۸۰.

اللب : الملاكمه ١.

تباب : هلاك ١٥١١، ١٨٨١٨.

تنبيب : هلاك ١٨٨،١٥١.

ئتہ کیے ر

تبر :أهلك ١٥١،١٥،١٨٠.

تبير :إملاك ١٨٥،١٥١،٥١٠.

تبار : ملاك ١٨٨،١٥١.

معير:مهلك ١٥١.

لتہ ہم لتہ

تحت عبدين :روحتين لهماد . ١٩٤،١

. 7 . 7

التفث :القذارة و الأوساخ ٩٩.

المواليت :الحمام ١٣٠٣٢.

بابع الباء

اشد البدار اليورًا :هلاكًا أو ويلاً ١٨٥١١٤٧٠٨ :

.114

8 8 -

الخنتموهم :أكثرتم تنلهم٨٨.

يشخن لى الأرض :يكثر القنلى١٨١، ٥١،

.144(140

ش ن ھـ

لان عِطْفه : منكر ١٨٦٠١٧١،١٢٣،

. . . .

بسابع السبسيسم

چ شہ م

جاغين :موتى١١١٨، ١٨١١هـ، ١١٨٥، ١٨٥،

.144

ج اشہ ہے۔ بشہ کھ

جالبة : خاصعة مذلولة ١٢١. الجثني : الحضوع أو الدل ١٧٤.

جنيًا : حاصمين أذلاء د١٨٦٠١٧٠.

ہے کے ل

جملناهم معيلاً (فللاهم ١٨٠٨٥٥) دري

.19911.40

جعلنا عالیها سافلها:دمرناها ۱۵۰،۸۱۱ ۱۹۹،۱۸۰،۱۵۸

جعلناهم غثاء :قتلناهم ۹۸، ۱۵۰۱، ۱۵۰۸، ۸۵ م

چ ل ط جلد :فرْج ۱۱۲. جلود :فروج۷-۲۰۲،۱۹۱،۱۸۲،۱۹۹،۱۱۲۰۹.

جه هر کی جامع :باشر جنسیًا۲۲،۱۰۲،۱۰۲، الجماع :المباشرة الجنسیة۲۰۱۹–۲۱، ۲۲،۲۲،۸۲،۲۱،۲۱،۲۱۰۱۰، ۱۱۰۳۰–۵۲۰ ۲۰۳۰–۵۲۰،۲۲۰،۲۲۰۲۰

یج ال اب المنابة : حال من يترل منه مني أر بجامع ١٢٠،١١٨. جنبًا : مصابًا بالجنابة ١٣٩،١٢٠.

چ او ڪ جو دُا :کرمًا٧٠٦.

چ 4 د الجارة :المرأة ٦٩.

جوسًا :ترددًا لطلب الشيء٧٠٦.

ج ال الطعام لخلو المعدة منه٧٠٢.

یج کد آ
جاء آجلهم: ماترا۱۸،۱۵،۱۵،۱۸۰۰.
جاء آحد منکم من الغائط: قضی حاجته فی مکان قضاء

بابع الحاء

يح و اشد المستخدون الأرض للزراعة ١٣٩٠. المستخدون الأرض للزراعة ١٣٩٠. المرث ال

ح ش و حشو الأمعاء :البراز ٢.

أخمين: زوجند، ۱۰. تحصنًا:زراحًا۱۱۳۲،۱۱. محصنين: متزرجين، ۱۱۳،۱۱۱. المحصنات: المتزرجات أو الحرائرد، ۱۰ المحصنات: المتزرجات أو الحرائرد، ۱۰ ۱۸۲.

ے جان ق

ے ل ل

الحليلة :الزوحة ١٨٠،١٣١،١٣١، حلائل أبنائكم :زوحاتم ١٣١،١٣١،

ے ل اور الرحال الرحال الرحال الرحال الرحال الرحال المن أثناء أحلامهم١١٩،١١٥.

ے ہو ل بحمل الحطب بین الناس: بمشی بینهم بالنمیمة ۲۱٤،

(فلان)محمول على الأدهم :مقتول ٣٠. حمالة الحطب :ئمامة ١٨٦،١٨٣،١٣٢، ١٨٦،١ ٢١٣،١٩٢.

> ح و ط احبط بکذا :هلك۲۸،۹۵۲،۵۸۲، ۱۹۹

ح او ل حوّلت رُخلی :حامعت روحتی من دبرها ن قبلها۱۶.

> ح کمہ ز التحیز :المزیمة ۱۰. متحیزًا:مهزومًاد۲۰۱۱۸.

سع ملاسستين

حمضن : أنزلن دمًا شيلال الدورة ٢٠١٩. يحمضن :يتزلن دمًا شيلال الدورة ٢٠١٨. الحيمض :يرول الدم من المرأة ف دورتما ٢٠٤١١٦٢٠١٧٠٠١٦٩٠١١٨.٥٧

. ۲ . ۷

الخيض :المبس: المبسل ١١٨١١ ، ٩٤١ ، ٨٠١٠. بسابع السدساء

سنج فید اللہ عیفت نفسی :غنّت؟. الحیالت :النسالح أو المكروحات؛ ١١، ١٨٦.

> الحبينون :الرام ١١٢٠. الحبيفات :الرانبات٢٢.

خ الله کم دیمزمکم ۱۸۵۰، ۱۸۵۰، الله ۱۸۵۰، الله ۱۸۹۰، الله کم دیمزمکم دیمزمکه ۱۸۹۰، در که دولاً دیمروشه در در که در در که در در که در

خ و الل الحُرْس : عدم الله ولا على الذكام(١٩٨٠ع.

> یخ و تی خرقها :حاممها۲۳.

یخ و بیگیر خواه ایراز۳د.

یخ فر بخت خزی :دل۲۱ ما ۱۸۲،۱۷۵،۱۷۵،۱ الخالنين :الخونة ٢٨.

خع کسد و اختار اللہ له النقلة من دار البوار إلى محل الأبرار :مات٧٠.

خ هـ ل مختال :متكبر١٢٣-١٢٥ ،١٧٢،١٧١. وساميم الـحال

> ط مخ ر داخوون :اذلاء١٢.

ط منح ل دخلتم بمن : جامعتمرهن ۲۰۳،۱۸۲ . ۲۰۳،۱۸۲ .

س س
 یدسه فی التراب :یقتله راداً۸۵،۸۳۱.

ط بم و دمَّر :هدم۱۵۰،۸۳. تدمير :مُديم۱۸۲۸،۸۳،۵۰۱،۹۹،۱ المدمار :المدم ۱۸۰،۱۵۰،۱۸۰،۱۵۰۱،۹۰۱.

د مر ک مر دمدم:أهلك۱۸۵،۱۵۲،۱۵۰،۸۲،۸۳

ك هـ كـ المسية ٢١٩،٦١.

خ الل نصد خسف :دمر و أزال ۱۰۵. يخسف :يدمر و يزيل ۸۲. يخسف الله نهم الأرض :يدمرها ۸۲. الحسف :التدمير و الإزالة ۲۵۲.

خى طى لەت. يتخطفكم الناس: يقتلونكم١٨٢،٥٥١، ١٩٩،١٨٥.

خ ل ق خليقة :قبيح الوحه أو قبيحة الوحه أو امرأة . ٧.

> غ ل و الحلاء :الحمام ٢٣٠٨٣.

خ او ط خامدین :هلکی ۱۸۵،۱۵۰،۵۱،۵۱۱، ۱۹۹.

خ 4 ن یخون: یخل بالأمانة ۱۲۹. یختانون أنفسهم: ینونونماً ۱۲۸. تختانون أنفسكم: تنونونما ۱۰۷. الخیانة: عدم المحافظة علی الأمانة ۲۲۱،۲۱۲، ۲۲۱،۰۱۸۲، خراً أنا: كثير الخیانة ۲۲،۲۲،۰۱۸، نذهبن بك : نميتك ١٩٩،١٥٠،٨٤.

الإذهاب: الإملاك ١٨٥٨١.

يسايم السراء

و چه للل الرجس: القذارة ۱۸۹٬۱۰۰،۹۹۱.

> د چ ل رجلاً :سترگا

37121212121212212

ر جع او وجم : قتل رميًا بالحجارة ٨٤. يوجموكم : يقتلوكم رميًا بالحجارة ٥٨. الرجم :القبل رميًا بالحجارة ١٨٥،١٤٧.

> و سع مشل المرحاض :الحمام۳۹،۳۳۱،۳۹۱، ۲۳،۵۸.

5 سخ هر وحم : موضع بكوين الحين و أو عينه بي النظر١٩٩٨،

أرحام أحمع وحسية ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ .

و هد خاند آردی : آملك، ۱٬۵۳٬۱۵۳٬۱۵۲٬ بُرْدُوهم : بُهُلكِرهم۵۸.

اردوس المسترسم المستر

الردى الحلاك د ١٥٣٠٨٠٠.

3 4 与

دائرة :مصيبة أو هزيمة ١٤٤،١٠١٥٧٥

الدوالر :المصالب أو المزالم١٩٨١٧٠.

دورة المياه :الحمام٣٣،٣٨،٣٣٠.

بسابع بالسجال

مطلبہ سع

اذبحنه :اقتلته بآلة ٤٤.

بذبحون :يقتلون بالة١٨،٨٤٨.

تذبحوا :تفتلوا بآلة١٨١٨٨٠.

الذبح :الغتل بالا٢٨٠٨٤٨٨٢٨٢١١ ،

.180111

الله کو : فرّح الرجل.

ط ل ل

اللل : الإمانة ١٢١ -- ١٢٢، ١٤١،

371-17115111111111

الذلة : الإمانة ٢٢٨.

الإذلال: الإطاعة ١١٠،١٧١،١١٠.

ذليل :مهاد١٢٠.

أذلة : مهابرد۲۳.

ط کہ لیہ

تذهب ريمكم : نزول دولنكم

. 7 . 1 , 1 , 3 , 1 . 1

تذهب تفسك : غلك ٤٨.

بلمبكم: بيلككم١٩٨٨.

6 4 8

راعنا: أمر من الرعونة، أي الليونة، و هي كلمة ذات دلالة سيئة عند اليهود

.197:177:70

د نم ک

راعنا : كلمة تدل عند اليهود على سب النبي تلكي إذ كان راعياه ١٩٢،١٣٨،٦٥١.

ر فہ شہ

الرفث: الجماع،١٥١٨،١٦٢١، Y . 1:771:57.19 . 1.171.73 . 7.

د في اسد

رفية : مسترق أو مسترقة ٢١٠،١١،٥١، 371,781,781,717,917,917, رقاب: رنيق١٣٤.

د آۍ آۍ

الرقيق : الأرقاء ١٨١،١٤٠،١٣٤،١٢٩، 717,177,177,177,177,

c 1 2-

برمون الحصنات : يتهمونحن بالزنا٢١.

المستراح :مكان قضاء الحاجة٣٩،٣٢، . . . .

ز و ڪ

راودته عن نفسه :طلبت منه الزنا كا .177.117

الكشاف المحمى راودوه عن ضيفه :طلبوا منه اللواط بالضيوف ١٨٦،١١.

يراودن مني :يطلبن مين ١١٢.

تراود فتاها عن نفسه: تطلب منه الزنا .14.11704

باب الراي

6 6 4

تزرعون : تنبتون البذرة ١٣٩.

الزراعة : إنبات البذرة ٢١١،١٣٩،١٣٩،٠

3 d s

يزلقونك: يهلكونك٥٨،٥٥،١٥٣،١٥، .1941140

E & 2

يزلين : يجامعن من لا يحل لهن١١١. الزنا : جماع من لا يحل للرحل جماعها (1 X · (1 7 X () 7 Y () 1 &-- 1 1 1 () E 

الزابي : مرتكب الزنا١٦٧٠.

الزانية: مرتكبة الزنا١٦٧٠.

الزناة :مرتكبو الزنا٢ ٢٠٦،١١.

الزوايى: مرتكبات الزنا٢١١١٢٠٠.

ز کمه آق

تزهق أنفسهم : عرتون ١٥٣،١٥،١٥٣،١٥ . ٢ . . . ١ ٨ ٥

X11111111Y

س د يع

التسريح : الطلاق ٢ - ١٨٥،١٦٤،١ ، ١٨٥،١

. 47 767 98

السُّرُّحة : الرأة ٢٩٠.

س ر ر

سرًا : زواحًا أو جماعًا؟ ١٠١٠٠

371,74.7.717171

س ز اس

لا تسرفوا : لا تندروا ١٢٨ .

لم يسرطوا : لم ينشروا ١٧٦٠.

الإسراف تالندير ١٢٨٠١٢٧٠٢١،

171-1178118711881187118

277

المسرفين: المبدرين١٢٨.

الاس عم محد

أسعده الله بحوارة رمات٧٠

س فسم

السفاح : الرما٣٤٠١١٣٤٠٠.

مسافحين: راس ١١٣٠١١٢٠٦.

مساقحات : رابیات۲۰۱۰ ۲۱۳۵۱.

س اسالم

بسقك الدماء : بدل١٨٦٥٠،

· Frickt,

6.13

زوّج: جعلها زوجة

.1981127119110

تزوج : اتخذ زرجة ١٦٦،٦٨،١٢١،

بعزوج : يتخذ زوحة ١٠١٨٠٨.

الزواج: اتخاذ الزرحة ٢٠٣٢،٣١،

1177.17Ec17.11.9.1.7.1.8

1145114.1140114.1140115

. \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

زوج: زرحة

.1.47.174.171.1.4.1.4.1.4

الزوجة : حليلة الرحل ٦٣٠٦٢،٢٦

:\T::\\4:\:V:\:T:40:V:~~\X

(1471)4.1174117411751171

. 7 1 %

أزراج :زر حات ۲۰۱۰،۲۰۱۰

.1711118111.

زرجات : حمع روحة١٠١٠٧، ٢٠٠١ :

. 77.

ز ک ساد

ريطة: نَشْرُدُ ٧٠.

بابع السيدن

س ہے شہ

بسحت : بسناصل ۲٬۱۵۰٬۸۲ و ۲٬۱۸۰

سے ق

السحاق: حماع المرأة للمرأة ١١٥٥١١،

أشحة : بخلاء٢٦٠.

ش د د

الشدة :المسية٧٧،٥٤٢-٧٤١،٨٨١، ٨٩،١٩٩،١٩٩٠.

الشدائد:للصائب،۱۰،۹۰،۷۸،۱۰۶،۰۱،۲ ۲۰۱۰۹۲۰۱۰۱ د ۱۵۶۲۱۳۹۲۱۰۲ ۷۸۲۱۸۸۲۱۳۹ (۱۵۰۲۱۸۸۲۱۸۲۱)

ش ش م آ

الششمة : مكان قضاء الحاجة ٣٢.

ش مـ د

استشهد: قتل في سبيل الله ١٨٩.

الاستشهاد : القتل في سبيل الله ١٤٧،

. \* . \*

الشهداء: القتلى في سبيل الله ٨٧،٨٦.

ش کے ہے

الشاة: المأة ٩٠.

سابح التصاد

حل ہے لب

ماحبة :زرجة: ١٧٩،١٣١،٦٣١،٦٢،

حل ك ك

الصديد : الإفراز الخارج من الجرح الملتيب ١٦٠,٧٠. ائتان أحسيدهب

سقه نفسه: اهلکها۲۸،۹۰۸،۵۱۱

. Y . . . . 1 . 4

س اق بر

السُّقْم : المرض١٦٢.

سقیم : مریض ۱۸۵،۱۶۲،۱۶۲،۱۸۵،

س را

سوعًا : زنا۲۸،۱۶۷،۱۲۷،

السوء: الخيانة ١٨٦،١٧٧،١ ٢٨،١١٣٢،

. \* \* \*

السوأة : العورة ٢٠٢،١٨٦،١٦٨

سوءات: عورات ١١٦.

السيئات : القبائح أو المكروهات

4/13/A/.

س و حد

سواها: دبرها ١٥٨١١٥٠١٨ ١٥٨١١٥٠١٠

.140

تسوى بمم الأرض: يهلكون٨٦٠.

س ہے ل

سيلان الطبيعة : الإسهال ٢٠.

بسابع السفسيسن

یش ہے ر

شجرة الوقاق: شجرة اخلاف ٧١.

ش ہے ہے

الشح: البحل ١٩٤٠١٨٦،١٧٣،١٢٨،١٩٤٠١.

بابع الخساد

مش ایسال الطنبل یو سی(. ۲۰ . ۷۲) : الحمام ۳۲.

من جمهم : أماكن قتلهم ٢٠٠١٧٨.

متن سع کند طبحکت :حاصت۱۹۱۱،۹۲۰۱۹، ۲۰۲.

حش و اسد اضربوا فوق الأعناق : انتارهم ۱۸۸ ۲۰۰۱۸۰۱۹۰۸ . ضرب الرقاب : النتل ۱۹۰۸۷ ۲۰۰۱۸۰۱۱۰

یشل د و متر :مصینه۱۹۵۰۱۱۵۰۱۱۵۰۱۱. المصرر :المرص۱۹۳۰۹۹۳۰۹۳۰۱. المصراء :المرض المرمن۱۹۳۰۷۵۰۵۰

حتل ل ل مثللنا في الأرض :منا و ١٨٥١٥٠٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ . سل و نیم یصرع: یقتل مطروش علی الارض، ۲۰۰ صرعی: قتلی مطروحین علی الارض ۱۸۰،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۸

سس نج ز صعر خده : أماله كبرًا ١٢٤. لا تصعر خدك للناس : لا تمله للماس كبرًا ٢٠٧٠١٨٦٠١٧٢،١٢٥. تصعير الحد : إمالته كبرًا٢٠١٧١١.

سس نم قی صعق : أملك بالصاعقة ۸۷. يصعقون : يهلكون بالصاعقة۱۵۰،۸۰، ۵۸۵.

حس نج ر الصغار : الذل۲۲،۱۷۵،۱۷۵،۱۷۸، ۲۱۰.

حمل ل ليد صلوه: قالوه مصلوبا۱۵۹،۸۷۰ الصلب: قال تحدث بشد أطراف المفتول و تعليقه حتى يسيل منه دهمه و صديده ۱۲۰

> **سل او او** قسم : طرش۱۸۰۹۸.

حص و لبت مصیبة : داههٔ۲۵،۷۱ د ۱۱،۰

خس ج اک ضنكًا : ضيقًا في المعيشة٢٧،١٤٦،١٤٦٠١.

وحابح الطحاء

طبے

الطبيعة :حشو الأمعاء١٢.

ط ب ش الطُّرُسُ: عدم السماع أو فقد السمع٩٧،٨٩.

ط ر ج

طرقها :جامعها٦٢.

**a** 1 **b** 

طُلُق : فض العلاقة الزوجية؟ ١٨،١،

.177611.

الطلاق : فض العلاقة الزوجية ٧٨،٣٧، c\Aoc\A&c\T\c\T\c\T\c\\\ 3 P 1 3 A P 1 3 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1

المطلقات :من فض معهن أزواجهن العلاقة الزوحية ١١٦.

ط م ث

يطبينهن : يجامعهن ١٨٦٤١٦٥٤١٠

. 4 . 4

طبرس طبسنا على أعينهم : أعميناهم ٩٧، 7. 1.16 X 1.1 . 7.

ط کے ب

الاستطابة: الغائطه ١.

بايم البطاء

ظمر

يظهروا عليكم: يهزموكم١٠١٠١، . 7 . 1

تظاهرون منهن : تقولون لهن : أنتن علينا كظهور أمهاتنا١٠٣٠.

يظاهرون من نسالهم : يقولون لحن: أنتن علينا كظهور امهاتنا ٢٠١١٠٥١٠. الظُّهار : نوع من الطلاق في الجاهلية، و يكون بقول الرجل لزوجته: أنت علي " كظهر أمي ١٠٣.

بسابع المعيسن

ع لبہ ك

العبد :المسترق١٦٤١٨٦٠١٨٦٠١٠

عيدًا عمل كا: مسترقاه ١٨٦،١٣٥١. عبادكم : الأرقاء ١٣٦،١٣٥٠.

> ع تہ ہہ العتبة :الرأة ٢٩.

ع سے و عتوا :تكريا١٢٤. عتواً :تكراً ٢٤١١١١١١١١١

نع ط و التمرز ٩. العارل و التمرز ٩.

العلوات : جمع العذرة ٩.

نم و سم الغرّج :إصابة الرجل بعاهة مستديمة ٩٨،٩٧.

الأعرج :المصاب بعاهة مستديمة ف رحله . ١٨٥،٩٩،٩٨

نج فی آل اعتزلوا النساء :لانجاسموهن١٠٦،١٣، ٢١٦،١١٨،١٠٩،١٠٨.

نج س ر الضيق أر الشدة ٢٦٠١٤ (١٤٦٠١، ١٩٨٠١٨٥). ١٩٨٠١٨٥ الضيق أر الشدة ٢٧.

ع س ل انکشیلة :الحماع ١٨١١ ٢٠

کے حصل لہہ محصیب :شدید۷۷.

ع ق و عقروها : ذخوها۱۹۸۰۸۱۸۲۰۸۳ ، ۱۳۱۰ المقر : ذبح سند۱۸۱۲۸۱۸۲۱۸۲۱۸۸۸ و

يم ل في المحلقة :من تركها زوجها بلا معاشرة ولا طلاق

لج ل به علا ل الأرض:تكر ۱۷۲،۱۲٤،۹۲، ۱۸۲.

١٨٠١. تعلوا على :تكبروا على ١٢٤،٦٢. عاليًا :متكبرًا ٢٤. العلو في الأرض :التكبر فيها ٢٤١،١٢١.

۲۰۸٬۱۷۲. علوًّا في الأرض :تكبرًا فيها۱۲٤،۹۲۲، ۱۷۲.

نع تر مطلب عمي : فقادرا أيصارهم ٩٨٠٩٧. القمّى : فقد اليصر أر النصيرة ٩٧٠ الأعمى : فاقد النصرة ٩٩٠٩٧،٨١٠٧٦ ١٧٥٠١٦٤،١٦٣ . القملي ، فاقدر أنصارهم ٩٧٠.

4 4 المورة :العشر الحسبي أر ما يحت من ما المورة :العشر الحسبي أر ما يحت من ما المداد المداد

وابيم الغون

غ ب ز

(ارانيه الله) اغرَّ محجلاً :ارانيه الله مقيدًا ٣ .

5 c 5

الغرق :المرت في الماء٧٠١ ٥٧٠١.

فع ش کے تفشاھا

د۲۰۳،۱۸۲،۱۲۵،۱۰۸،۱۸۱همای:

. ۲ . ٤

غ ل ل

مغلولة :مقيدة، والمراد: البخل ٢٦ ١٢٧،١١،

A . 7 . P . T.

غل اليد : بحل صاحبها٢٦ (١٧٣٠١ ١٨٦٠١٨، ١

غوط

الغائط : الحمام أو البراز ٨٠٠١٠ ١٥٤١،

غ ک ب

لا يغتب بعضكم بعضًا : لا يذكر بعضكم عيو ب بعض في غيائم ١٨٢٠١٣٧.

الغبة :ذكر عيب شخص في غياره ١٣٧،

77127717.

نم کسر و

غير يسير :صعب أو شديد٧٧.

حاب النخاء

فے ت کے

فتی :مسترق۲۱۸۱،۱۳۵،۱۳۲، ۱۸۲،۱۸۱، ۱۸۲،۱۸۱،

فتاة :مسترقة ١٨٢٤ ٢١٨١٩ ٤٠١٨.

فتیات :مسترقات ۱۳۶،۱۱۱۱۱۱۰۰۰

فــ ــم ش

الفاحشة :الزنا و اللواط و السحاق٥٠١، ٤ ١٨٦٤١٦٨٤١٦٧٤١٩١،١١٥

. 117

القحشاء :الزنا٢ ١ ١٨٠١ ١٧٠١ ١٧٠١ ١

- Y 1 V

أسرج

فرْج :العضو الجنسي الأمامي،١،٩،٧،٢،١٦

. 77 . . 77.

فروج :جمع فرج ۲۱۸،۲۱۲،۲۱۸،۲۱۸،

آھے رہے

تفرحون :تتكبرون:٢٠٨،١٨٦،١٢.

الفرح :التكر ١٧٢،١٧١.

فسد و الله ۲۱۲،۲۰۳۰۳. المفراش :المرأة ۲۱۲،۲۰۳۰، فرش مرفوعة :نساء أهل الجنة ۲۱۱،۱۷۷،۱۷۷،۱۳۱

فحسد و الله المسلم المسلم الله المسلم المسل

Y . . . . 1 9 & . 1 A a . 1 & A c 1 & Y

نحب خل هد العنى بعضكم إلى بعض :حامع بعضكم بعضًا رحلاً و امرأة ١٦٥١٠٨٠١٠٨١٦٢١٦٦ ٢٠٣٠١٨٦٠١٦٦، الإلحضاء :الجماع ٢٠٤٠١٥٠.

فحسد عج ل فَعْلَمَكَ :تتلتك ١٨٥١١٦٠،١٥٩١٨. فاعلين :مؤدين اللواطلا،١٠

فس ن هسر ۱۸۵،۱۵۵،۱۵۸، فان : هالك ۱۸۵،۱۵۵،۱۵۸،

فسه و ز مفازة :صحراء مهلكة أو خلاك ٦٧،٣١،١٣.

أهسد محمد أ فاعوا :عادوا للحماع ٢١٧،١٠٩،١. الفيء :العودة للحماع ٢١٧،١٠٩.

بسابم الستسابتم

قی نید خش یقیطرن آیدیهم :بنجارن۲۲۱۲۲۱ ۲۰۹،۱۸۲،

> قبض الید :کلهٔ ۱۹، قبض الأیدی :کل۲۰۹،۱۷۳.

ق نشد و قدر: محلوا ۱۷۶،۱۲۰ يفتروا : يمحلوا ۱۷۶،۱۲۳. التقتير : المحل۱۸۶،۱۷۴،۱۸۹،۱۹۶۰ الإقتار : المحل ۱۷۴،

> ل سے ع انعد اللہ ۱۲،۷۰۲ کا ا

 171-109(1 EV:9Y:9 -- AO: A1:17

. 7 1 9 6 7 2 4 6 1 9 9 6 1 7 9 6 1 7 9

آڻ زئيـ

تقربوهن :تجامعوهن،۲،۲۸،۹،۱،۹،۱ 11110111111111111111111111111

آن زيج القرح :القتل أو الجرح،١٩٠،١٨٥،٩٠٠

تۍ د د

قرار مكين :الرحم١١٧ ،١٨٦،١٦٩،١ مستقر :مكان استقرار الجنين في الرحم أو بطانة الرحم١١٨٠١١٨٠١٨١١٨١١٨١١ قارورة :امرأة٦٩،٦٣.

القوارير:النساء١٣٠٦.

توع

قارعة :داهية٧٧،٤٤،١٤٤،١٨٥،١٤٦،

ق سض ≀ر

قصم :أملك ، ١٨٥،١٥٠،٥٨٠.

تى خس ھے

قضي وطرا

: ١٦٦١١٦٥١١٩٠١٠٦١١٢٢١)

. TIV. T. 2. T. T.

قضاء الوطر من النساء :جماعهن١٨٦،١٥. قضى أجله :مات٦٢.

قضى إليهم أجلهم :أمامُم٢٦،٥١،٥١١٥،

٠٨١،٠٠٢.

قُضِي إليهم أجلهم :أميتوا ٩١،٩٠.

قضى عليه :قتله٢٢،١٥٩،٩٠١١١١

.140

قضی نحبه :استشهد ۹۱،۹۰۱،۹۱۱

٠٨١، ٩٨١، ٠٢.

القاضية :المرت٤٧،٩١١ ١٨٥،١٤٩،.

ق ط ع

قطعنا منه الوتين :أمتناه ١٦، ٩١، ١٥، و١٠ 101,0X1,,.Y.

- أقطع دابر (القوم): أستأصلهم ٩٢.

قُطِع دابر القوم :استؤصلوا ٩٢،٩١،

قطع الدابر: الاستئصال ١٥٦،٩٢.

يقطع الوتينا :يُسيت ٩١.

آق مصر

تقهر:تذل١٢٢.

القهر :الذلع ١٨٦،١٧٥،١٧٨.

رسابم الكانم

كابى ى حام

الكابنية : الحمام ٦٣،٣٩.

ك بـ د

اکبرنه: حصن ۲۰۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،

. 7 . 7

لصرير

لا تكرمون : تبحار ذ ١٢٦٠.

(عدم) الإكرام: البنعل ١٩٤٠١٨٦.

اكترع

.77 years : - class | 77 F.

A / A

الأكمه : فاقد بصره سد ولادته ٩٨،٩٧١

371,021.

الم ن الم

الكنيف: الحمام٣٩،٢٨،٣٩.

لعحدن

استكان : دل أو حضم ١٧٥،١٢٢.

الاستكانة :الدل أو المنشوع ١٧٥،١٧٤.

بسايم السلام

ل ہے۔ س

للاس درو حم۱۸۹،۱۳۲،۱۳۸ م

. \* 1 \*

ل ج في

لحق باللطيف الحبير زمات ٧٠١٣.

3 & 1

لعق فلاف إصبعه الما ٧٠١١.

تكبروا : تعالوا ١٢٤.

تتكير : تتعالى ١٢٥.

يستكبر : يتمال ١٢٥.

تسعكبرون :تتعالون ١٢٣.

الكير : التعالى ١٢٣٠١٢١٥٦٢ ٥١٢٥٠١

-17111 8 .

7711111174

استكبارًا :تعاليًا ١٢٥.

معكبر :متعال ١٧١،١٢٥.

مستكبرًا :متعاليًاه١٧١،١٢٥.

لمصنت

كتيت له سعادة المعتضر ر أفضت به إلى

الأمر المنطر: مات٧٧

ک ت ع

كاتمه الله : قائله ٢،٧٠٦.

ك صد

أكدى : بخل ۲۰۹،۱۹٤،۱۷٤،۱۲۷.

الإكداء : البحل ١٩٤٠١٨٦٠١٧٣.

لم ر س

كرب :ضين أو شدة أو

غم۲۱۱۱۱۱۱۷۷.

لصرس

الكرسي: الحمام٣٩،٣٢.

.1471148

ما ملكت الأيمان : الرقيق ٢١٣،١٨٢. ما ملكت أيمالهن : الرقيقه ، ١١٧٠١، .178

#### ار ہے آتی

يمحق: يزيل و يفني ۹۲، ۱۸٥،۱٥٧،۱ م الحق : الإفناء ٧٥١.

امخط المخاط: السائل اللزج النازل من الأنف (البربور)٧٠.

> المدة: الصديد، ٧.

# 1,4

الموأة : الأنشى من البشر ١ ٦،١٢،١ ٣٣٤١، -1. 7.40.4. 139.77.71.01.00.07 \$ · 1791/-37 12 \$ 1297/2812 -T1.4T.7c7.0c7.Tc190-19. 117,017, A17, F17, F77. امرأة: مرأة ١٦٢١٢ ، ١٨٨٠٦٨٠١ - ١١٢١١ -61 TY (1 TO 61 T & (1 TY (1 ) 9 (1 ) & امرأتان : مثين امرأة ٥ ، ١٣٢،١ .

ل فہ ظ لفظ أنفاسه الأخيرة : مات٢٩.

### ل فيد فيہ

التفت الساق بالساق :اشتد الأمر ٧٩،٧٧) . 199619Ac1AAc1 &YcA9 التفاف الساق بالساق :اشتداد الأمر ٤٤،

> ل ق س لقست نفسى : غثت٢٦.

ل م س لامستم النساء : ١٠٩،٦٨،٦٦،١٦،١٦،١٠٨،١٠٠ . 4 . 0 اللمس: الجماعة١.

**L** 4 **d** لاط به : حامعه ق ديره ١١٥. اللواط: جماع الرجل للرجل في ديره (1916) 47 (13 46) 10 (11 26) 11 . ۲ ۱ ۷ . ۲ . ٦ لواطة : حماع الرجل للرجل ف دبره١١٥. بابع الخبيب

ما ملكت أيمانكم: الرقستين ١٣٠،١٠،

العماس مع النساء : جماعهن ٢٠٥٠.

م س لم

أمسكتم: يخلتم٢٧،١٩٤،١٧٤،١٩٤،١٩٤،١ الإمساك: البنحل٢٧،١٩٤،١٨٩،١٩٤،

مرحلحا

يتمطى: يتبختر ٢٠٨،١٨٦،١٢٥. التمطى: التبختر ٢٠٨،١٧٣،١٧٢.

م حاد حاد

يتمطى : يتبختر ٢٠٨،١٨٦،١٧٣. التمطى : النبختر ٢٠٨،١٧٣،١٧١.

> مر ل ك. ملك اليمين : الرقيق ١٨٦.

م ۵ من ينشؤ في الحلية و هو في الخصام غير مبين : المرأة ١٧٨٠١٧٧٠١٣٣٠٦٠

ቀ የ ቅ

يمنعون الماعون : بينحلون ١٧٤،١٢٧،

. 7 • 4

المنع: البحل ١٩٤١١٧٤٠١٧٣٠١.

متوعًا: بميلاً٧٤،١٢٧.

منع الخير : البخل١٨٦.

منع الماعون : المعل١٨٦.

مناع للخير ؛ تنيل/١٧٤،١٣٧.

2 3 1

غرحون: تتكبرون١٨٦٠.

المرح: الكبره٢٠١٧٢،١٧٢،

مرخا: کیرا ۲۰۸،۱۷۱،۱۲۰،۲۰۸،

ام ز ڪش

مرضت : أصابتني علة ٩٠.

المرض : إصابة الجسم أو النفس

1)71:174:1·1:4A-40:YX:YY

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

. ۲۲٦

الموض الحبيث : السرطان٣٢.

الأمراض: جمع المرض٣١٠٢٧،٢٦.

المريض: المصاب بحرض٢٦ ٤٠٢ ٩٩٠٦٧٠١.

.11-7711041.

مرضی: جمع مریض ۲۱،۹،۱،۹،۱،۱۳۹،۱

ىر بىس بىس

ئس : جامع١٨١٠.

تمسوهن: تجامعوهن ١٩٠٠،٠٩٠

. 7 . 7 . 1 70

ر بنداستا : پیجامها ، ۱۰۹۰ و ۱۱۰، ۱۱

. ٢ . ٣ . ١ . ٨ ٦

مس النساء : جماعهن ٢٠٥٠.

884

المنون :الموت أو حوادث الدهر ۲ ۱ ٤٧٤٩ ، . ۱۸ ۲ ، ۱۸ ۹ ،۱۸ ۹ ،۱۸ ، ۲ ، .

N & L.

يُمنّى: يصير منيًّا١٢٠.

المغى : السائل المنوى الخارج من الإنسان

.17.411

بر و ت

مات : فقد الحياة ، ١٤٧،٥٢،٥٠.

يموت: يفقد حياته ١٥٢،٣٥٥.

الموت : فقد الحياة ٢٩،٢٧،٢٦،١٣٠-٣١،

(07-00:01-11:0:1:0:1:7:7:7:7:7:

**٬**۸۹٬۸۷٬۸۷٬۲۷۲٬۲۸۲٬۲۸۲

-12741 7941 7749049 6497491

. 779, 777.

الممات : موت الإنسان١٤٧،٩٣١ ، ١١٤٨،١

.//9

الميت : فاقد حياته ٥٨،٩٥٨، ٢١٣،١٥٨.

الموتى : جمع الميت ٩٨.

بابم النسون

ن ج س

غيس ۽ قدارة ١٠٠٠

ن چ و النجو : الحاجة إلى التبول و التبرز ١٧،٩.

5 ~ B

المحر : اذبح١٦١،٩٣.

النُّحْر : الذبح ١٦١.

**بن نبن او** 

نسوة : جمع امرأة ٢٣٢،١٩،٩،٩،٩،١٣٢،١

نساء : جمع نسوة ١٤٠١ ١٤٠١ - ١١١

( ) ) · - ) · T( ) A( ) T( ) ( ) ( )

-17.11X11Y110111E1117

-147:177:170:177:178:177

17 317 . P. 17 . T. 1 9 . (1 A 7 . 1 A 7 . 1 A 7 . 1 Y 1

.17-717:17.

ڻ ڪار ر

انظرلا: احفظنا و ارعناه۱۹۳،۱۳۸،۲۵۰۰

8 6 0

نعجة : امرأة أو زوحة ۲۰۱۲،۱۹۴۱، ۲۹۴۱

. 7 1 7

1 6 0

أنعم صباحًا : تحية الصباح ف الجاهلية ٢٦. أنعم ظلامًا : تحية المساء ف الجاهلية ٢٦. الكشاف المعدي

غامة : مكثرة من السيمة ٨.

ن حد له

ناكها : جامعها ٢٤٠

التهك: الجماع١٦٠.

وساوره السغساء

نجيب يو ز

اهجروهن في المضاجع : اعتزلوهن بيها و لا تمامعوهن ١١٠.

13-4

الحريمة : ضد النصر ۲۷۸٬۷۲۱۱ م ۱۱۱۰ - ۱۸۵٬۱۸۴٬۱۳۹٬۱۱۱۱ م ۱۲۰۲٬۲۲۲ - ۲۲۲٬۲۲۲

هد ناش هر گاتوا کهشیم اافعالم : مرتی۱۹۰۰۹۳ ۲۰۰۱۸۵۰۱۵۷

هـ ل له

ملك : مان ۲۰۱۹ ۸۱۹۸۱ د ۱۹۹۱ د ۱۹۹۱ ملك

,133

أهلك : أسات ١ ١٥٢،٩٣،٨٦،١

741,401,401,741.

الحلاك :الوت١٦٠٦٠٢٠٧٠١٨١١ المرت

.1041.40.141.45.41.44.61

វ៩៤

نقله الله إلى دار رضواله و محل غفرانه :

اماته٧٢،

وسطان

نكح: تزرج أر عقد الزراج١٠١.

ينكح : يتزوج أو يعقد الزراج ١٣٦،١٠٥

. 77.

الكحوة: تزوجوهن١٠٥.

الكحوا: زرجرا ١٣٦،١٣٥.

النكاح : الزواج أو عقده ١٢٠١٠

41 YAC 1 Y + 41 1 9 61 + 7 67 Y 67 Y

17. T. 1921 19. (1 A7.14.11)

.\*\*. 47. 44. 47. 47. 47. 47.

ی اے س

تكس راسه : طاطأه من ذل٧٦٠.

النكسة: المزيمة ٧١.

نكس الرعوس : الذل ١٧٤.

باكسو رغوسهم: أدلاء١٢٢٤١٢١،

. 4 . 4

110

تميم : دكر عيوب شعص ليست ليه١١٢٠

.127117

التميمة : النميم ٢٠١٨٣،١٨٢،١٣٧،

. 117

-19911A411AA11A01109

1.77777.

וצמצל : וצועדר אונו בו וויסוו

.107:104

هالك :ميت ٩٠.

الهالكين: الميتين ١٩٩١٨٩،١٥٢،١٩٩١.

التهلكة : الملاك ٢١،٩٣١١ د١٤٩١١ : الملاك

.140

المَهْلَكَة : الصحراء المهلكة ٢٧،١٣٠.

A 10 A

همَّت به :عزست على مواقعته ٤ ١ ١٢٨،١١.

8 4 -4

المُون : الذل١٢٣.

هران : ذل١٨٦٠.

الإمالة: الذلع ١١٠٥٧١،١٢٠

بنايم البواو

514

الواد: دس العلفل حيًّا في التراب حتى يموت

7 X + 3 P + Y 3 / .

الموءودة : المدنونة وُ هي حية حتى تموت٩٣،

٠١٨،

4 لبہ فی

يوبق: يهلك ١٨٥،١٥٧،١٥٠،١٨٥،١

**5** 5 4

مودة : جماع ۱۱۰،۲۸۱، ۲۰۳۰،۹۰،۲۰،
۵۰۰

2 = 4

مستودع : مكان في صُلب الرحل١٩٢٠١٨٦،١٩٨٠١.

ام کائل غر

ستسمه على الخرطوم:

سندله ۲۰۹،۱۲۲۱،۲۲۸۱،۴۳۰

الوسم على الخرطوم : الذل١٧٤،١٧٦، ٢١٠.

114

الوطء: الجماع ٢١٩،٢٠٣،١٦،١

4

توفاه الله : أماته ٢٧،٦٢.

تُوفّى فلان : مات ۱۸۵،۱۹۸،۱۸۵،۸۵۱،

يُتُوَقِّى ؛ يموت ١٥٧،١٥،،١٥٧،١.

تُولَى إلى رحمة الله : مات٢٦.

الوقاة : المرت٣٩.

التوفى : المرت٤٠١٥٧١٥١.

استوفى أكله: مات٦٧،١٣.

A 1 4

تولوهم الأدبار : تفرون و تنهزمون ۱۰۰. یولوکم الأدبار :یفرون و ینهزمون ۱۰۱:

يولهم يومثل ديوه : يتر و يتهزم ١٠٠٠

e 2- 3

ويجك : ويلك٢،٧٠٦.

B A 140

ويسك : ويحك٢،٧٠٦.

1 L

و یلك : ریحك ۱۸۹،۲۲،۷،۲۸۹.

دليار جولم

<u>~</u> & v

اليقين : الموت ١٩٤٠٦،

V31-P3130A131.7.

۲۷۳ ملخص الرسالة

خامعة القامرة الدراسات العليا و البحوث عُلية الأحامم قسم اللغة العربية و آدامًا

عنوان الرسالة : التعبير عن المحظور اللغوى و المحسن اللفظي ف القرآن الكريم؛دراسة دلالية.

إعداد : عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبوزلال.

إشراف: الأستاذ الدكتور/عبد المنعم تليمة.

الدرجة: الدكتوراه.

التخصص : علم اللغة .

# ملخص الرسالة

تدرس هذه الأطروحة المحظور اللغوى و المحسن اللفظى ف القرآن الكريم، ف ضوء علم الدلالة . و تشمل أربعة فصول، هي :

اسد المحظور اللغرى و المحسن اللفظى؛ المفهوم و المصطلح : قدمت فيه معلومات أساسية ؛ من أحسل تحديد مفهوم المحظور اللغوى و المحسن اللفظى و مصطلحيهما .

۲ الجالات الدلالية للمحظور اللغوى و المحسن اللفظى فى القرآن الكريم : أتى هذا الفصل لشسرح
 هذه الجالات الدلالية فى القرآن الكريم و تصنيفها، في ضوء نظرية الجالات الدلالية .

٣- العلاقات الدلاليسة بين المحظورات اللغويسة و المحسنات اللفظية في القرآن الكريم : حاولت في هذا الفصل أن أتبين العلاقات الدلالية بين المحظورات اللغوية و المحسنات اللفظية في القرآن الكسريم، في ضوء نظرية العلاقات الدلالية . و شمل هذا الفصل أربع علاقـــات دلاليسة،هـــى : الــــترادف والاشتمال و المشترك اللفظى و التضاد .

٤ س التغير الدلالى للمحظور اللغوى و الحسن اللفظى فى القرآن الكريم : يتناول هذا الفصل أنسواع النعبر الدلالى للمحظور اللغوى و المحسن اللفظى فى القرآن الكريم امن تغير المحال الدلالى و تخصيص الدلالة و تعميم الدلالة و التغير شحو الدلالة المضادة .

و أحيرًا شملت الحالمة أهم نتائج البحث ر بعض الافتراحات ، ثم عرضت أهــــــم المصــــادر . والمراجع ، و أتبعتها بكشاس .

# CHERENELLINES CHUNCHEN SALVEN

This dissertation studies Linguistic Taboo and Euphemism in the Holy Quran in the light of Semantics. The dissertation comprises four chapters:

- 1-The Linguistic Taboo and Euphemism; the concept and the term: I present essential information for the purpose of confining the concept and two terms of Linguistic Taboo and Euphemism.
- 2-The semantic field of Linguistic Taboo and Euphemism in the Holy Quran: This chapter comes to describe and classify the semantic fields of Linguistic Taboo and Euphemism in the Holy Quran in the light of the semantic field Theory.
- 3- The semantic relations of Linguistic Taboos and Euphemisms in the Holy Quran; In this chapter I attempt to explain the semantic relations of Linguistic Taboos and Euphemisms in the Holy Quran in the light of the semantic relations. Theory This chapter comprises four semantic relations; Synonymy, Hoponymy, Homonymy and Antonymy.
- 4-The semantic change of Linguistic Taboo and Euphemism in the Holy Quran: This chapter provides the types of semantic change of Linguistic Taboos and Euphemisms in the Holy Qurantitle change of semantic field, Restriction, Extension and the change towards Opposition.

Finally, the dissertation includes with the main results of the research and some suggestions. A list of the original resources and references is also appended. On the other hand if annex two appendexes.

|   | 발표 발생들이 있었다. 나는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   | 일 이 전문 발표를 받고 있다. 전문 회사 보고 있다면 함께 보고 있는 것은 사람들이 되고 있다면 보고 있다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 |
|   | 지 사람들의 경기를 가는 이 문제를 하는 것이 없는 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들은 경기를 받는 것이 없었다.                                        |
|   | 연하다 사람이 되는 사람들이 하는 것들이 되어 하는 것들이 되었습니다. 그는 그들은 그는 사람들이 되었습니다.                                            |
|   | 그리는 하는 것 같은 사람이 가장하는 것 같은 것 같아. 하는 것 같은 것 같                                |
|   | 다이 마음을 가는 것을 하는 경험이 하고 있다면 하고 있다. 그는 사람들은 사람들은 사람들이 가는 것이 되었다.                                           |
|   | 어림을 살았다면 내용 항상 경험 내용 가장 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 얼마를 하는 것이 되었다면 하는데 되었다.                                     |
|   |                                                                                                          |
|   | 이 얼마나 나는 아내는 아내는 아내는 아내는 아내는 아내는 아내는 아내는 것이 되었다.                                                         |
|   | 마르막 회사는 바람님 어린다면 살아보는 생각이 있는 것이 하는 것이 있다면 하는 것이 없는데 하는데 나를 내려 있다면 모양된다.                                  |
|   | 요즘 사람들이 있다면 함께 살아왔다면 가는 바람들이 가는 것이 그렇게 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.                       |
|   | 그리얼 살아들었다면 그렇게 얼마나 가게 하면 보면 하는데 하는데 그렇게 살아 살아 가지 않는데 되었다.                                                |
|   | 그는 이번 경험물에서 한번째 열면 이렇게 하면 하는 그리고 있다. 그리고 말이 되는 아니라지만 모든 바람이 되는 것이다.                                      |
|   | 그 보면 하면 있다면 하는데 하면 되었다. 그렇게 되었다면 하는데                                 |
|   | 그는 집에 없었다면 있었다. 아이에 가장 아이에 가장 사람이 되는 것이 되었다면 하는데 되었다.                                                    |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   | 는 성도 있는 사람들이 있는 사람들은 사람들이 되었다. 그리고 있는 사람들이 사용하는 사람들이 되었다. 그리고 있는 사람들이 살아보는 것이다.<br>                      |
|   | 그는 사람이 없는 사람이 되어 되었다. 이 사람은 하나 가장 사람들은 이 사람들이 가장 하는데 이 없는 것 같다.                                          |
|   | 그는 사람들은 이 생각이 되었다. 이 회사에 가는 학생들은 사람들이 되었다.                                                               |
|   | 그 사이 집에는 이 이렇게 하지만 하는 사람들이 없어 가는 것이다. 그는 것은 사람들이 하는 것이 어떻게 되었다. 그 나는                                     |
|   |                                                                                                          |
|   | 그 사건 나는 것 같아. 하는 이 본 그래 가는 일반이 가장하고 있는 사람이 가는 것이다. 이 경험 가장 없는데 하다.                                       |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   | 그는 이 성격하는 방향이 가득을 가는 이 사람들이 있었다. 그렇게 하는 것이 되었다는 것은 사람이 하나 가장 그렇게 되었다.                                    |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |

To: www.al-mostafa.com